







ملك بدون ألف



ةَ أَنْذُرْتَهُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَ أَنذُرْتُهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ تسهيل الهمزة أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وهوالمقدم مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ۗ ٢. الادخال مع تحقيق الهمزة يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ آنَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امالةفتحة الزاي والألف لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهِ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُنَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ وفتح الكاف وتشديد الذال لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُواْ كسرة القاف ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَمِّزِ ، ونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَمْ زِئُ بِهِمْ وَيَمُذُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِكَت بِجَنَرتُهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ الله نهاية المسحف

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ. ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَا يُبْصِرُونَ اللهُ صُمَّ بُكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنفِرِينَ اللَّهِ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوّا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءً ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدُرِهِمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ اللَّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَاشَاوَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ أَنكَ لَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَآ عَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَالَّتَقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَّةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ 📆

ش أَهُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَيَشِر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ كُلِّمَارُزِقُواْمِنْهَامِن ثُمَرَ رِّزُقُاْ قَالُواْ هَنذَاٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ-مُتَشَنِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَكُلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ عِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِي تَنقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِّ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ٢٠ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَاكُمُّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَكِمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَكَاءِ فَسُوِّ لَهُنَّ سَبْعَ سَكُو تَإِوَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "



الدِ مَاءَ مشام وقفاً:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ عِلَيْ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَ قَالُوٓاْ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي ٓ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللهُ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَكَادُمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعَلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ١٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْحِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ اللهُ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٣٠ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْلَقَرٌ وَمَتَعُم إِلَى حِينِ اللَّهِ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَكِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَالنَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿٧٣﴾

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ ﴿ ٢ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَيۡهِكَ أَصۡعَبُ ٱلنَّارِّهُمۡ فِهَاخَلِدُونَ ١٠٠ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٠ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَكَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٣ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوهَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّهِ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَنْشِعِينَ الذينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهِ اللهِ وَرَجِعُونَ اللهِ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠



كُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَــٰلَآءٌ مِّن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ فَ إِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ مُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ أَمْ تَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوثُوٓ أَ إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ( الله عَلَيْهُ مَا مُنْهُ وَسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥٥ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٠٠

اُتَّخَذَتُمُ إدغام الذال إدغام الذال

تُعَفِّرُ بالتاء المضمومة بدل النون وفتح الفاء



قيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَ كُمُّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٨ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٥) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب يِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا ۚ قَدْ عَـلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَيَهُ ۗ مَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُوا مِن يِرْقِ ٱللهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجَ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآيِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَ أَذْنَك بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبيَّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿١١﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ١٠٠ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بِقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِأَللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ ﴿ ثُنَّ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَيِّنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤَمِّرُونَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْ نُهَا قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ النَّظِرِينَ الله

مرفر گا إبدال الواو همزة

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَ إِنَّ ٱلْبِقُر تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَاَّةَ ٱللَّهُ لَمُهَدَّدُونَ ٧٠٠ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيدةً فِيهَأْ قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ۖ ۚ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ ثُمْ فِيمَّأُوا للَّهُ نُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ اللَّهُ عَلَيْ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٤) ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا

شآءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة

المآء هشام وقفاً: خمسة أوجه



وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ

ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهَ وَمِنْهُمْ أُمِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِي لَأَ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ (٧٧) وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسِّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ بَالَى مَن كُسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَ تُهُ وَأُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِلدُونَ (١٠) وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ لَا تَعْبُدُ وِنَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَتَكَنِي وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونِ ﴿

أَ تَحَدِّتُمُ إدغام الذال في الناء

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَلَوُلآء تَقَنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْا ثُمْ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَكَرَىٰ تُفَكَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضَ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٥٠) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَقَفَّيْ نَا مِنْ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذُنَاهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقُنُكُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مِل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١١٠

تظلهرون تشديد الظاء

تُفُدُوهُمُ فتح التاء وإسكان الفاء وحذف الألف

جاّة كُمْ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف جاء هم ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

فيلَ هشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَلَقَد جُّاءَكُم مشام: ادغام الدال في الجيم

وَلَقَدُ جاآءَكُم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

أَتَّخَذُتُمُ إدغام الذال في الناء وَلَمَّا جَلَّةَ هُمْ كِنُكُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِلِّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكَفِرِينَ ١ بِئْسَكُمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ ٓ أَنفُسَهُمْ أَن يَكَفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةٍ -فَبَآءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلْخَذَاتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُونَكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَدَّةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ( وَلَنَجِدَ نَهُمُ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيئُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ زَزَّلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) مَن كَانَ عَدُوًّا يِلَةِ وَمَلَتِم كَتِم وَرُسُلِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجَبْرِيلَ وَمِيكُمْلُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا آ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ اللهُ أَوَكُلُّما عَنهَدُواْ عَهُدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلِّ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّا جِأَءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

و ميكتويل زاد همزة مكسورة وياء قبل اللام

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف وكككن كسر النون مخففة

الشَّيَ طِينُ الشَّي طِينُ

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَلِكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ ؟ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَكُهُ مَا لَهُ وِفِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِثْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ كُلُو أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الله يَتَأَيُّهَا الَّذِيرِكِ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِنكَا وَقُولُواْ أنظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فرين عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِن زَّيِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَأَلَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ

نُنسِخٌ ضم النون لأولى وكسر

> فقد ضَّلَّ دغام الدال

﴿ مَا نَنسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْ لِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِبِيلِ اللهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّ ونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّ الَّا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُو النِّ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهَ

وَقَالَتِ ٱلْمِيْهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمِهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَنَّ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْغَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعْ عَلِيمٌ اللَّهَ وَقَالُواْ اتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ الله بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ

قالُوا دنف الواو

فَيَكُونَ فتح النون

بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمَّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوْتِهِ ۚ أُولَانِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ع فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ اللهِ يَبَنِيّ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصُرُونَ السُّ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلِّي وَعَهِدْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلشُّجُودِ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِّ قَالَ وَمَنكَفَرَ فَأَمَتِّعُهُ وَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِوبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ السَّ

۲. کهشام (كل المواضع

> واتخذوا فتع الخاء

ين ذكوان:

اسكان الميم

إِبْرَاهَا مُ عِلْمُ الْمُالِمُ مشام: فتح الهاء ثم ألف وجهان: الكحفص وهو المقدم الكحفص (كل المواضع)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا نُقَبُّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ۚ كَانَّا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْهِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيـمُ ١٠٠٠ رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَاهِعُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَنَهُ ءَابَآمِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهِ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّ

و أوضى ممزة مفتوحة ثم واو ساكنة وتخفيف الصاد

إبراهام: فتح الهاء ثم ألف الهاء ثم ألف وجهان: ا.كحفص ۲.كهشام (كل المواضع)

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَـَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِـَــَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا ۗ قُولُوۤا ءَامَنَ ابِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيتُونَ مِن زَّبِّهِ مَر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ السَّ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نُوَلَّوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ الله صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنُ لَهُ عَبِدُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعَنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِعَمْ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَى قُلْ عَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ. مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ السَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَثَ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمَّ وَلَا تُسْكَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهَ

عانتم مشام وجهان ۱. الإدخال مع التسهيل عانتم

الإدخال
 مع التحقيق



٥ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَأَ قُل يَلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًأُ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ قَدْ زَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَأَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ السُّ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمَّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضَ وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بالتاء بدل الياء

جاَء كُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مُولَّنها فتع اللام والف بعدها

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُولِهَا فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّهُ الْمِنْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤١) وَمِنْ حَيْثُ خُرِجْتَ فُولِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٠٠٠) فَاذْكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْلِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٠٠ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ (١٥٠)

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُل أَحْيَآ ، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ اللهِ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِٱلصَّابِرِينَ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ الله أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِراً للَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَمَرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوُّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٩٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَـُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَيَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِونَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِ كَدِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (اللهُ خَالِدِينَ فِيمَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهُ وَإِلَهُ كُوْ إِلَهُ وَاحِدُ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ هُوَ الرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ الله



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَدِي فِي ٱلْبَحْرِيِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيئِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يَلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَوَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَـٰذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِلَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَاكَرَةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرُّهُ وَأُ مِنَّا كَذَالِكَ يُريهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ اللهِ إِنَّمَا يَأْمُوكُمُ بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ اللهِ

**تری** بالتاء بدل الیاء

يُرون ضم الياء

إذ تبراً هشام: إدغام الذال في التاء قيلُ مشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَابَ ءَابَآ وُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهُ تَدُونَ ﴿ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلَٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابْكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ بِهِ عَلَيْكُمُ الْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلً بِهِ ع لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلصَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ الْحَقُّ وَالْمَا

فَمَنُ اَضْطُرَّ بضم النون وصلاً



البرك ضم الراء

ولكرن تخفيف النون وكسرها وصلاً

البر فقم الراء

اللَّهُ لَيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَكَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِنَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِدَوِى ٱلْقُرْبِ وَٱلْمِتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَصَّامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُوٓأً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلطَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ١٧٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِي ٓ ٱلْحُرُ بِٱلْخُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأُنْثَىٰ فَهُنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِلَى وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَكُأُولِ الْأَلْبَالِ لَعَلَّكُمْ تَتَعُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ١ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسِمِعَهُ وَفَإِنَّمَا ٓ إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ الل فدية ابن ذكوان: شم التاء بلا تنوين طعام ابن ذكوان: كسر الميم

مُسَكِينَ فتح الميم والسين وألف بعدها وفتح النون

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـمُ ﴿ إِلَّهُ يَتَأَيُّهُ ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّوْعَلَى ٱلَّذِيرَ يُطِيقُونَهُ وَلِدَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينِّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمِّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَي يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةُ مِّنَ أَتِيَامٍ أُخَرَيْرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْفُسْرَ وَلِتُكُمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَا يُنَا الْجُنَّانِي الْجُنَّانِي الْجُنَّانِي الْجُنَّانِي الْجُنَّانِي الْجُنَّانِي الْجُنَّانِي

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِيَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَا نُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْئَنَ بَشِرُوهُنَ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَيْشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقْرَبُوهَ أَكَذَلِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوۤ أَأَمُوا لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ فَهِ يَسْعَلُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ اولَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّعَلَّ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُ وَأَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠٠



أَلْبِيُوتَ كسر الباء (في الموضعين)

ولُكِكِنِ تخفيف النون مكسورة

ٱلْبِرُ

وَٱقْتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفَنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاعِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَفْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ فَإِنِ ٱنهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِلَهِ فَإِنِ ٱنهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ ١٠٠ الشَّهُرُ الْخَرَامُ بِٱلشَّهِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لَكُةً وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٠) وَأَيْمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيُّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَىٰ مَحِلَهُ ۚ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّ مِيضًا أَوْ بِدِءَ أَذَى مِّن زَّأْسِدِ - فَفِدْ يَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَمَنَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ وَكَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الله الله

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَّعْ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجُّ فَلا رَفَثَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتُكَزَّوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَىٰ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَ تُم مِّن عَرَفَاتِ فَأَذَ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلضَّاَلِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهِ فَإِذَا قَضَيْتُ مِ مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِرُوْ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذَذِ كُرَّا فَمِنَ ٱلنَّاسِمَن يَقُولُ رَبِّنَا ءَانِنَافِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنق اللهُ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّنَاءَ النَّافِي ٱلدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ السَّ



﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَتٍ فَمَن تَعَجُّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرُ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن ٱتَّقَلُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ اللهِ وَإِذَا تُوَلِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٣٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ, جَهَنَّمُ وَكِبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغِكَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ عُ إِلْعِبَادِ ﴿ لَيْ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللهَ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ الله الله المُعْلِمُ وَنَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْءِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ رُبِّجُعُ ٱلْأُمُورُ ١

فيلَ هشام: إشمام كسرة القاف الضم

جاء تُكُمُ ابن دكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ترجع

لْ بَنِي ٓ إِسْرَةِ عِيلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ أَنَّ كُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُّ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيْاً بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ - وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْحَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ " أَلَآ إِنَّ نَصْرَاُللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ اللَّهُ ۚ يَسْتَكُونَكَ مَاذَايُ نَفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكَينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ١٠٠٠

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

٩

جآءَتُهُمُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرُ لِلَّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشَرٌّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفُرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَ إِفْ فَأُوْلَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهَكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَ هُمَّ فِيهَا خَالِدُوكَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِ مَآ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكَبَرُمِن نَفَعِهمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل ٱلْعَفُوَّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّرُونَ الله



فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمَيَّ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدُمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلُوسَاء اللّهُ لأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ اللّهَ عَنِيرُ حَكِيمٌ اللّه وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَ أُخَيِّ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّوْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَثُمَيِّنُ ءَايكتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ السَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَ لُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُر كَى مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّرِبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ السَّ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ (١٠٠٠)

ساء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين مالألف

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بَاكْسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ١٠٠٠ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ ١٠٠ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَإِصَلَحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيرٌ حَكِيمٌ الطَّلَقُ مَنَّ تَالَّ فَإِمْسَاكًا بِمَعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَالا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ السَّ

وَ إِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُو ﴾ بَمْعُرُوبٍ أَوْ سَرْحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوَّا وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِهِ عَمَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ الله ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادُ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً وَعَلَى لُوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّرَّ وَالِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ، بِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُما وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُرُ فَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُونِ وَأُنْقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٣٣)

فَقَدظَّكُمَ إدغام الدال في الظاء

هُرُوًا إبدال الواو همزة



وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُ رِوَعَشُرًا فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الس ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذكُرُونَهُنَّ وَلَكِكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْـرُوفَاْ وَلَا تَعَـٰزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَبُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ۖ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓ أ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٣٠) لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآة مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَّرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَيِّرِ قَدَرُهُ، مَتَعَاٰ بِٱلْمَعُرُونِ حَقَّاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَشُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُ لْمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ۖ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوۤ الْقُرَبُ لِلتَّقُوَىٰ اللَّهِ وَلَاتَنسَوُ ٱلْفَضَ لَبَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمُ لُونَ بَصِيرٌ اللَّهَ

کر هرو فگرهو هشام: اسکان الدال (الموضعین)

وَيْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَلَوةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ يِلَّهِ قَنبِتِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًاوَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ طَلَّقَاتِ مَتَاعُمُ اللَّهِ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعُمُ بِالْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ كَذَا لِكَ يُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١١١ ١١ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ النَّا وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ (11) مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَلِعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَنضُّطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ



فيضع فه حذف الألف وتشديد العت

وَيَبْضُطُ

ابن ذكوان وجهان ١. بالسين وهو المقدم ٢. بالصاد أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبَى لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَايِلُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوٓاً قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِينَا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِبَالظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَ الْوَا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ خَاوِئَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالِّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادُهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلَّهِ يُوَّ قِي مُلْكُهُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيَّعُ عَلِيكُ (٢١٧) وَقَالَ لَهُ مُنْبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُكُ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَتِبِكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ا

وزاده، ابن ذكوان وجهان ١. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الزاي والالف

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَمِنْ أَفَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْ لُهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَكُمَّا جَاوَزَهُ وهُو وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَنقُواْ اللهِ كَم مِّن فِكَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِي مَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (١٩٠٠) وَلَمَّا بَرُزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالُواْ رَبِّنَ كَآفُورِعُ عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُكِبِتُ أَقَدُ امْنَكَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرين الله فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللهِ وَقَتَلَ دَاوُرُ دُجَالُوتَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِ مَا يَشَكَآهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْمُكَلِّمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ءَايَكُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٥٢)



بي آء ابن ذكوان إمالة فتحة الشين والألف (كل المواضع)

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

اللُّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بُرُوحِ ٱلْقُدُسُّ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَكُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّاهُ وَا ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ( اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوَتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُودَ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٠)

وَٱلَّذِينِ كَفَرُوٓاْ أَوْلِي ٓا قُولُهُ مُٱلطَّا غُوتُ يُخْر ٱلنُّور إِلَى ٱلظَّلُمَنتِّ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمُ فِيهَا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِ عَمْ فِي رَبِّ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِم مُ فَإِن ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠٠ ۖ أَوْكَٱلَّذِي مَـرَّ ةٍ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِ ـ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتُهَ عَامِرْتُمَّ بِعَثُهُۥقَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْ مِرَّقَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْتُةَ عَ مْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ ناركَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ ۗ وَٱنظُ ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْ لُهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ ٢٠٥)

إِبْراهَامُ عِلْمُ الْفَاءِ فَتَع الهاء ثم ألف وجهان: الكخفص وهو المقدم ۲. كهشام (كل المواضع)

لِبِثْتُ إدغام الثاء في التاء ( الموضعين )

البنت إدغام الثاء في الثاء في الثاء

ابن ذكوان وجهان ١. بالإمالة وهو المقدم ٢. بالفتح كحفص إِبْرَاهَا مُرْ مشام: فتح الهاء ثم ألف بدل الياء ابن ذكوان وجهان ال. كحفص ۲. كهشام

يضيعف حذف الألف وتشديد العين

> ورق ن ان المنزيا و

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُّ رَبَّأُرِ نِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمُوْتَىٰ قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِمِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ الله مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُم (١٦) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمُ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ أَذًى ۚ وَٱللَّهُ عَٰيْ كَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ, كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لايهدي ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفرينَ (17)

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةِ بِرَبْوَةٍ أَصَابِهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبُّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ ۗ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ, فِيهَا مِن كُلَّ الشَّمَرَاتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ رُدِّيَّةٌ ثُمُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُّ فَأَحْرَقَتُ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِنتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم عَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيلًا الله الشَّيَطِانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَآةِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْ لَا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللهِ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِلَّا أَو

وَمَآأَنفَقَتُ مِن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَّذُدِ فَإِتَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اللَّهِ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَدُهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايستنطيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَأُومَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ

57

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الس

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُواْ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَنجَاءَهُ مُوْعِظَةٌ مِّن زَّبِهِ عَفَاننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْدُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠٠ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندُرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبَتُّدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اللهَ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لِكُمِّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَوَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ثُنَّمَ تُوَ فَى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

جاء مو ابن ذكوان : إمالة فتحة الحيم والألف

تَصَّدُقُواْ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِمُسَعَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْمَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمَ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ مَا لَا مُعَلِّم اللَّهُ عَلَيْن مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأُمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ الشُّهُ لَدَاءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرِيْ وَلَا يَأْبُ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوْ أُولَا تَسْتَعُوَّا أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَآرُّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُمٌّ وَٱتَّـ قُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨)

تِجَدَرَةُ مُ حَاضِرَةً مُّ تنوين ضم





تُحكِمِلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ } وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفَرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا أَ

أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأُنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينِ

الخراء القالف

وَرَوُ الْعَمْرُانَا

التَّوْرِيلةَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الرام الألف

دشاء وقفاً: خمسة أوجه

مآللته آلرهم آلرج الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيْوُمُ اللَّهُ لَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَطَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ كَامِن قَبْلُهُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو آنِفَامِ اللَّهِ إِنَّاللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَىٰ اُفِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هُو ٱلَّذِيّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَنَ تُحْكَمَنَ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْب وَأُخُرُ مُتَسَابِهَا ثُنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَنَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْ نَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ء كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَاْ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلْأَ لَٰبَكِ ٧٧ رَبَّنَا لَا تُزِغَ قُلُوبَنَا بِعَدَاإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ كُنَّ رَبِّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿

إِنَّا ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَن تُغَّيٰ حَامَةُ مُواَلُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ السَّ كَدَأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ قُلِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَامُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّافِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِّشْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَآهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَكِ اللهِ أُرِيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُّ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَالدُّنْيَ وَاللَّهُ عِندَهُ وَحُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ ﴿ قُلْ ٱؙۊؙؙڹۜؠؿؙػؙۄۑؚڂؘي۫ڕڡؚۜڹۮؘڸؚػؙؗؠٝڸڷۜڋؚڽڹۘٱتَّقَوٞٱۼڹۮۯؠؚۜۿؚ۪ؠ۫ڔڂۜٮٛٛ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَذُواجُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرَضُونَ بُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّ



أَوُّنَبِّكُمُ

هشام وجهان ۱.الإدخال مع التحقيق وهو المقدم ۲.کحفص جاء هم م ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

السكمية هشام وجهان ١ . الإدخال مع التسهيل عُلَّسكُمية ٢ . الادخال مع

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَآ ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لِنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَٱلنَّادِ ﴿ ٱلْمُعَابِرِينَ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (٧) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلْتِحِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَالْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنُّمْ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْ يَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرْ بِعَايَدِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأُسُلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَكُو أَوَ إِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَاللَّهُ بُصِيرُا فِالْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينِ يَأْمُ رُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُ م بِعَذَابِ أَلِيمِ ١١ أُولَتِهِكَ أَوْلَتِهِكَ أَلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَكَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّصِرِينَ 📆

أَلَرْ تَرَالِيَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِئَابِ ٱللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكُى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (٣٠) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّـارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمُ في دينهم مَّا كَانُواْيَفْ تَرُونَ ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُلَّكِ تُوَّتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَآءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاآُ أُبِيدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَفِي الْيَتِلِّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّمِ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمِيتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن مَشَاءَ بِعَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْكَنفرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَلَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَلُهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيدُ اللهُ

الكينت إسكان الياء الكينت إسكان الياء عران ابن ذكوان وجهان: ا.إمالة فتعة الراء والألف، وهو المقدم ۲. فتح (الموضعين)

(A)

وضعت العين العين وضم التاء

وكفكها

زَگِرِيّاً إِ

مضمومة مع المد المتصل (الموضعين)

المحراب ابن ذكوان: ۱.إمالة فتحة الراء والألف وهو المقدم ٢. فتح

كُلِّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَحْضَرًا وَمَ مِن سُوِّءٍ تُودُّ لُوَّأَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِ ، وَٱللَّهُ رَءُ وفَّ بِٱلْعِبَادِ <sup>(</sup> فَلْ إِن كَنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ اللهُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ٣٠ ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ الْعَضْهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ اللهِ اللهِ عَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا<del>وَضَعَتْ</del> وَلَيْسَ ٱلذَّكَرِ كَٱلْأَنثَى ۚ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهَ وَإِنِّي ٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللَّ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكُفَّلُهَا زَكِّرِيّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زُكُرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْزَيُّمُ أَنَّى لَكِ هَنذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ ٧٧)

كَرِبًارُبُّهُ وَقَالَ رَبِّ هَبُ طَيَّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٦﴾ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ وَهُوقَآيٍ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدُا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ تِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَنتُهَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزَّا وَٱذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَرِّبْحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ رِ اللَّ وَالْإِفْقَالَتِ ٱلْمَلَيْكَ أَن يُمَرِّيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَى نِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ (اللهُ يَعَمَّرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ إِن ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ اللهُ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ ١٠٠

منزة من مضمومة مع المد المتصل المد المتصل المد ذكوان: المرادة والألف بلا خلاف المرادة والألف المرادة والألف المرادة والألف المدادة ال

كَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَ هُلَا وَمِنَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمُ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُن فَيَكُونُ ﴿ ١٠٠٠ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلَ (اللَّهُ) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ أَنِي قَدْجِتْ تُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن زَّيِّكُمْ أَنِّي أَغْلُقُ لَكُم مِّنِ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ ابن ذكوان فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمُ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلِأَحِلَّ لَكُ، بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْ حُكُمٌ وَجِثْ تُكُمُ بِعَايَةٍ مِّن زَّبِحُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ أَنَّ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفِّرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ

أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَادُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

رُبِّنَآءَامَنَابِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكُتُبْنَا مَعَ ٱلشَّكِهِدِينَ ﴿ " ۚ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ ٱلْمَكِرِينَ اللهُ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُكِعِيسَيْ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مْ فِيهِ تَخْلِفُونَ (00) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّ بُهُمُ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَنْصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنْتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (٥٠) إِنَ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَاللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَ دُمِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ ﴿ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُ مَا الْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا عَلَى اللَّهُ مُنا لَا تَكُن مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْ أَنَدُعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهُلْ فَنَجْعَكُ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْدِبِينَ

فنوفيهم بالنون بدل الباء

جاءك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِلْمُفْسِدِينَ اللَّ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالُوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوْآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا ٱشْهَ دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنَ بَعْدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ هَتَأْنَةُ هَتَوُلآء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْهِ مَالَكُم بِهِ عَلَيْهُ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٧ ۗ إِكَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبَى وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَدَّت طَّآبِهَةُ مِّنْ أَهْلِٱلْكِتَبِلَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١١ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ اللّ

التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ٧٧) وَقَالَت ظَآبِفَةُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِءَ امِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُوۤ أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُوْتَى أَحَدُ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُوكُمْ عِندَرَيِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ الله ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمَّتَ عَلَيْهِ قَآيِمَا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أُللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأُتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيتُ ﴿ ١٧٧ ﴾



مشام (الوضعين) وجهان: ا. بكسرالهاء دون صلة وهو المقدم ومو المقدم ٢. الإدخال

ر جعون ترجعون بالتاء بدل

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنب وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّي بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ اللهُ وَلَايَأُمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُواْ الْلَكَيْحَكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالَّا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مِاللَّهُ وَالنَّا اللَّهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمَّرَجَاءً حُمَّ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ ء وَلَتَنصُرُنَّهُ أَوْالَ ءَأَقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ إِصْرِيَّ قَالُواً أَقْرَرُنا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ (١) فَمَن تَوَلَّى بِعُدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُوكَ اللهُ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٨٣)

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٥٠ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءً هُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنَكَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْمِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُ ﴿ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلطَّكَ آلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَكَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ عَذَاكُ أَلِيهُ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِينَ (١)

وجاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> مِّلُ عُ مشام وقفاً ثلاثة أوجه

ولاقه و المنه المنه المنه و المنه والمنه والانت المنه والانت الراء والانت

حُجْ

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ ۚ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي ۗ إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّوْرَكَةُ قُلْ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَكِةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِين الله فَمَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُّةَ مُبَارِكًا وَهُدِّى لِلْعَلْمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايِنَ أَبِيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمِّ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَّا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهُ إعِوجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ آءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرَبِقَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفرينَ اللهِ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ ـ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُهُ مُسَلِمُونَ اللَّهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَكُمْ نَهَدُونَ الله ولَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَّاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعُدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُم تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُ هُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠ تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُولَةُ اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ر جو م فتح الناء وكسر الجيم

وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمَ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله المُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُوك وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١١٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون السَّ ضُرِبَتُ عَلَيْهُ مُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ الإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِك بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءُ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ الله يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكَرُ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَا يَفْعَـُلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ (١١٥)

(8) (4) (4) (4) (4)

تُفْعَلُواْ بالتاء بدل الياء عُكُفُرُوهُ بالتاء بدل

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أُولَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَ مَثَل ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرِْثَ قَوْ مِرظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُوَّمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاةَ مِنْ أَفْواهِهمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدَّ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَنَأَنتُمْ أَوُلاَء عِجُبُونَهُمْ وَلا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِكْبِ كُلِّهِ . وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصَّدُودِ (اللهُ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفُرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) وَ إِذْ عَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

إذ تُعُولُ مشام: إدغام الذال في مُنزَّ لين فتح النون وتشديد الزاي الزاي فتح الواو

> مُضِعُفَةً حذف الألف وتشديد العين

إِذْ هَمَّت ظَا بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْدِ وَأَنتُمُ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ السَّ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَتَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلْذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٥٠) وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِيِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكِبَتُهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الله والله مافي السَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبُوّاْ أَضْعَنَفًا مُضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَالتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَتْ لِلْكَنفِرِينَ ٣ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٣



﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٣ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَن النَّاسُّ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنحِشَةً أَوْظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ الْوَكَيْبِكَ جَزَآؤُهُمُ مَّغْفِرَةً اللهُ مِّن زَّيِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ لُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أُجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ السُّ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ أُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الاس هَذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدِّى وَمُوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ السَّ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمُسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْ لَدُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ السَّ

مَجِّص ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْ تُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعً أُوسَيَجْزى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ السُّا وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبَا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَر ثَوَابَ الدُّنْيَانُؤَّ تِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ وَكَأْيِن مِن نَّبِي قَلْمَلُ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَّدَامَنَاوَأَنصُرْنَاعَلَىٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينَ ﴿ ١٤٧ ۖ فَعَانَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُرِدِتُوابَ إدغام الدال في الثاء ( الموضعين )

مشام (الموضعين) وجهان: ا.كسر الهاء دون صلة وهو المقدم ۲.بالصلة

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعَقَامِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلُ ٱللَّهُ مُوَّلَىٰكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠٠٠ سَـُلِّقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَكَنَّأَ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّازُوبِ تُسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَابَعُ دِمَآ أَرَىكُمْ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ وَمِنكُ مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُم مُ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَبَكُمْ غَـمَّا بِغَـيِّ لِّكِيْلاً تَحْـزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥٠)

العبن العبن العبن المحدد العبن العبن العبن المحدد المحدد

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَا بَعْدِ ٱلْغَيِّرَ أَمَنَةً نَّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ ةُ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ، لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَّ قُلْ إِنَّ ٱلْأَيْبَدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا قُلُ قُلُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقِيَ ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْعَفَا اللَّهُ عَنْهُم إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَرِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْيَء وَيُميتُ " وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْمُتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

بيكو تركم م كسر الباء

جُمعون بالتاء بدل الداء

وَلَبِن مُتُّمَّ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشِّرُونَ ﴿ الْمُ الْمُ فَيِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكً فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ أُو إِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ قُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوُفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبَّعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمُ وَبِنُّسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ الله لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ (١١١) أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدُأُصَبَتُمُ مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذًّا قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وقيل مشام: إشمام كسرة الفاف الضم

مَاقَتِّلُواْ

کسین مشام وجهان ۱. بالتاء، وهو المقدم ۲. بالیاء

قُرِّلُواْ تشدید الناء

قد جَمعُوا مشام: إدغام الدال في الجيم



فزادهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

لَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ قَنتِلُو أَوِادْفَعُواْقَالُواْلُونَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَكُمْ هُمَّ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١١٧ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَ نِهِمُ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُواْ عَنْ أَنفُي ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ الله الله وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلُ اللَّهِ أَمُو تَأْ بَلُ أَحْيَاءُ عِندَرَتِهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرِحِينَ بِمَآءَ اتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ ـ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ رُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْ لِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللهُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا سَنُواْمِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ اللَّا ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَ

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآ ءَهُ وَلَا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنكُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْدُنُكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَيْنَهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمَّلِي لَاَمُ خَيْرٌ لِإَنْفُسِمِمُ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓ أَإِثْمَا وَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَةً فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَمُّ مَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ الله

دستام مشام وقفاً: خمسة أوجه سَمِعَ سَمِعَ مشام: المفام الدال المفام الدغام الدال الدغام الدغام الدال المفام الدغام الدال المفام الدغام الدال المفام الدغام الدغام الدال المفار ا

جام و ابن ذكوان: إمالة فتجة

و بالزبر بزیادة باء وَبِالْكِتَابِ

فَدُسَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيآ ٩ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَ بِالَّذِي قُلُتُ مُ فَالِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿ ١٠٠٠ وَبِالَّذِي مَا اللَّهِ اللَّهِ ال فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ١١٠ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْمُوْتُّ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدُ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنْعُ ٱلْفُرُورِ (١٠٠٠ ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُ كَمِن اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتكب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ ٱلَّذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُور (١٨١) وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْبِهِ مَنَا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ إِلَى وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَل وَٱلنَّهَارِ لَآيِنتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْذَابِنطِلًا شُبْحَنْنَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللهِ رَبِّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللهُ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيَايُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعُ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كَانَا وَعَالِنَا مَاوَعَد تَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ (اللهُ)

کسیبن بالیاء بدل التاء و**َقُبِّلُوا** تشدید التاء

ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا لْأَنْهَا رُبُوا بَامِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ وَحُسُنُ الثُّوابِ (١٦٥) يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِكَدِ ١٠ مَتَعُ قَلِيلٌ وَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠٠٠ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا جَنَّتُ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَادِ ١٩٠٠ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمُ إِنَ اللَّهَ سَريعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠٠٠)

## والله التحفز الرجي يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي مَسَاءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَا تُوا ٱلْيَنَامَيْ أَمُوالَهُمْ وَلَا تَنَبَدَّ لُوا ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَ لَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا اللهِ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْهَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّكَ ۖ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعَدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا الله وَالله وَالله ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتْهِنَّ نِحُلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِيكَ اللَّهُ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمَوا لَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيْمًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُا مَّعُرُوفَا ٥ وَأَبْنَلُواْ ٱلْيَكَمَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوا أ

قيكمًا عذف الألف

إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعْ وَفِ فَإِذَا

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ

لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُوا مِنْ خَلَفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠٠ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَكِ حُمِّم لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنَ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرُكَّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ رَإِخُورٌ فَالْأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَآ أَوۡدَيۡنُّ ءَابَآ قُكُمُ وَأَبْنَآ قُكُمُ لَاتَدۡرُونَ أَيُّهُمُ أَقۡرُبُ لَكُمُ نَفْعَأْفَرِ يضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ

وسيصلون

يوصى فتح الصاد وإبدال الياء أنفأ



 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُرِكَ أُذُواجُكُمْ إِن أَرْ يَكُن لَّهُنِّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَّ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُرِكَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنَا بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِامْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخَتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓ الْكَثْرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرُ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ (اللهُ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُلْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالدينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ وَيُدَّخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهميرٌ اللهُ

نُدُخِلُهُ بالنون بدل الياء (الموضعين) اً لُبِيكُوتِ كسر الباء

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ يَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللهُ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّ عَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُّ أُوْلَيَهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرَهَّ الْاَتَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِثَةِ مُّبَيِّنَةً وعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ

وَإِنْ أَرَدَتُهُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجِ مَّكَاكِ زُوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنَاوَ إِثْمَامُ بِينًا اللهِ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُ كَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا اللهِ وَلَانَنكِحُواْ مَانكُمْ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا قُدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَإِيلًا (1) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبَنَاثُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّنَكُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِي ٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيِّبُكُمُ اللَّهِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَاآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَايَ حِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنِ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٣٠)

قُد سَــُلُف هشام: إدغام الدال في السين (الموضعين)



و أحلً فتح الهمزة والحاء

وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُهُ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بأَمُوالِكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ = مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُ ﴿ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمْ مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بِعَضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُرَ ۖ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخُدَانْ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله الله الله المُنافِينَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن عَيلُواْ مَيلًا عَظِيمًا (٧٧) يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونا اللَّهِ وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ﴿ إِن تَجُتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّـرً عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّذُخَلًا كَرِيمًا (اللهُ وَلَا تَنْهَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْصَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّا ٱكْنَسَبَنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِيَ مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تجارة تنوين ضم

عَلْقَكُتُ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَأَلصَ لِحَتُ قَننِنَتُ حَنفِظَنتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١٠٠ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آإِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَ أَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللهِ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْ لِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطُ نُ لَهُ قَرينَا فَسَاءَ قَرِينَا اللهِ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا أَنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتُنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَّوُلآء شَهِيدًا اللهُ يَوْمَبِذِيَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْهُم مَّرْضَىٓ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْعَابِطِ أَوْلَامَ شُكُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَحِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ

يُضِعِفَها حذف الألف وتشديد العين

> قتح التاء وتشديد السين

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف الخراء الخيا المين

مُؤَرِّةُ النِّنَاءُ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (6) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا (اللَّهُ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ عَامِنُوا عَانَزُلْنَا مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُم مِّن قَبْلِأَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَآ أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّآ أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِأُللَّهِ فَقَدِاً فَتَرَي إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُكُمُ مَبِل ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا النَّا انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عَ إِثْمًا مُّبِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَنَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآءَ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

فَتِيلًا انظر مشام: مشم التنوين وصلاً

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا ﴿ ا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ ۖ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَفَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلْكًاعظِيمًا (٥) فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفِّي بِحَهَنَّمَ سَعِيلًا اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِعَا يَكِتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتِ تَجَرِّي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِهِمَآ أَبَدَّأْ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ أَنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِدِّي إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَمَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا (٥٠)



نَعِمًا فتح النون قيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

جاءُوك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزِلَ مِن قَبَّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ ا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا ١٠٠ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً إِما قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّآ إحْسَننَا وَتَوْفِيقًا (١١) أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلُ لَهُمْ هَ فِي أَنفُسِهِ مَّ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ كَاهُ وَكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَ رَلَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (اللهُ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِــ دُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَ

وَلَوَ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَنفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠ وَإِذَا لَا تَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ١٧٠ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١١٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا اللهُ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذُرَكُمْ فَٱنفِرُواْثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْجَمِيعًا ١٧ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَمِنْ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبِيْنَهُ مَودَّةٌ يُكَلِّتُ بَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفْوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ ﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَإِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ إِلَّا لَاَحْدَةً وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسُوْفَ نُوِّتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ﴿٧٤

قَلِيلًا تنوين فتح

لَّمْ يَكُنُ بالياء بدل الناء



وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِر وَالنِّسَآءِ وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّذُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّذُنكَ نَصِيرًا ٧٠٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعُوتِ فَقَانِلُوۤ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيُطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ ﴾ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُّواَ أَيْدِيَكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنَّهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرُنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلۡ مَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱلَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ١٠٠٠ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ وَمِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَّوُ لَآءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّنَةٍ فَمِن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ٧٧)

قيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرَاللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلُافًا كَثِيرًا ﴿ ١٠ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ - وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِ ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تُبَّعْتُمُ ٱلشَّيْطِينَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تُتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِينَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ فَقَائِلَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّض ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيَّتَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١١٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَ آإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)

جاء هم ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف ورق المهرزيا المهرزيا

ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوۡ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوۡمِ ٱلۡقِيۡمَةِ لَارَيْبَ فِي وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿٧٠﴾ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رُسَبِيلًا ( ) وَدُواْلَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ أَوَّلِيٓآءَ حَتَّى مُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانَنَّخِذُ وأمِنْهُمْ وَلِيًّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآ وُكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَا لَكُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَالِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ اللَّهُ مُم السَّلَمَ فَمَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا 💮 سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمَكُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمُ وَيُلْقُوٓ اْإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْمٌ سُلَطَكَنَا ثُبِينًا اللهُ

جاء وكم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

حَصِرَت و و وو صُدُورهم ادغام الناء فالصاد

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ عِ إِلَّا أَن يَصَكَد قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيدٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَكُونَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُرِيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَ زَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠٠ يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا ضَرَبَّتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكِيَّتُوا وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ أَلْسَكُمُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرٌةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَرَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُو ٱلْإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

السككم حدف الألف غير فتع الراء

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَعِدُونَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْحُهِدِينَ بِأَمُوا لِهِمْ وَأَنفُسهُمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجُراعظِيمًا (١٠) دَرَجَعتِ مِّنْهُ وَمَغْفَرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّ نَهُمُ الْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَيْهَكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمُّ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (1) اللهُ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِن اللَّهِ عِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنُمَّ يُذُرِّكُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعُ أَجْرُهُ مَعَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ( ) وَإِذَاضَرَ بُنْمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْنِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠٠



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلَنْقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَى لَدْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوْفَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكُنفرينَ عَذَابَامُهِينًا اللهُ اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا الله وَلَاتَهِ مُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَ آبِنِينَ خَصِيمًا (اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَ آبِنِينَ خَصِيمًا

وَٱسۡتَغۡفِرٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَكَانَعَفُورًارَّحِيمًا ﴿ وَاللَّهُ كَادِلْ عَنِٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنكَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا اللهُ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ يِمَايِعُ مَلُونَ مُحِيطًا الله الله هَتَأَسُّم هَتَوُكَم عَدُلُهُم عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (نَ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِهُ-وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ رَوْمِ بِهِ عَبِرَيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلُ بُهَ تَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (١١١) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَ مَّت ظَايِفَ أُمِّنَهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الله





نو له ونصله مشام وجهان ١. کسر الهاء دون صلة وهو المقدم

فَقَد ضَّكَّ إدغام الدال في الضاد

أُوْلَيْهَكَ مَأُونَهُ مُرجَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا السَّا

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَكُنُدٌ خِلُّهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ ٱلدُّآوَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١١٠ لَيْسَ بِأَمَانِيًّكُمُ وَلآ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوٓءُا يُجُزَبِهِ ، وَلَا يَعِـ لُـ لَهُ مِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ أَنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٠٠٠) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ أَللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا (١٠٠٠) وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَّى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا ثُوَّتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ - عَلِيمًا ١٠٠٠

إِبْراهَا مَر مشام: فتح الهاء ثم ألف (الموضعين)

يصلحا فتع الياء وتشديد الصاد مفتوحة وألف بعدها وفتح

وَإِنِ ٱمۡرَأَةُ كَافَتۡ مِنۡ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضَا فَلَاجُكَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَّصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَأَلُمُعَلَّقَةً وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١١ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَين ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّ مَنوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدٌ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (اللهُ) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (٣٠) إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُربِدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا الله



تُلُوّاُ ضم اللام وحذف الواو الأولى

فُرِّلُ ضم النون وكسر الزاي

أُنْزِلَ ضم الهمزة وكسر الزاي

فَقَدضَّكَ إدغام الدال في الضاد

﴿ يَكَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَيْ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَللَّهُ أَوْلَى بِمَأْفَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوكَ أَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلْوُ أَأُوْتُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ آ اللَّهُ كَانَ بِمَاتَعُمُلُونَ خَبِيرًا ﴿ آ اللَّهُ كَانَ بِمَاتَعُمُ لُونَ خَبِيرًا ﴿ آ اللَّهُ كَانَ إِنَّا لَهُ اللَّهُ كَانَ إِنَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ إِنَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ إِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّل ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُو لِهِ عَوَالْكِ تَنب ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيتِهِ وَكُنُّ بِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللهِ بَشِراً لُمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الْمُعَالَ اللَّهُ وَقَدْنَزُلُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِٱللَّهِ يُكُفِّرُ مِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ مِهَا فَكَ نْقَعُدُواْ مَعَهُمَ حَتَّى يَحُوضُواْ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بِيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلَن يَجُعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى ٱلْوُقْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَكِدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَمَّؤُلَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَمَؤُلَآءً وَمَن يُضِلل اللَّهُ فَلَن جَعِد لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتْرِيدُونَ أَن تَجْعَلُو اللّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَّا ثُبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَىلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مِنْ النَّارِ وَلَن يَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ النَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَامُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (١١٧)

هَلُو لَاعِ هشام وقفاً: خمسة أوجه

الدَّرَكِ فتع الراء



هُ لَا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللَّهِ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ يُخْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُوكَ نُؤُمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا ثُمُهِينًا ١١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمَ أُجُورَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلْكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْنَا مِّنَ ٱلسَّمَآءَ فَقَدِّسَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبِيّنَاتُ فَعَفُوْنَاعَن ذَالِكُ وَءَا تَيْنَامُوسَىٰ سُلُطَنَّا مُّبِينًا (١٥٥) وَرَفَعُنَافَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَنَقِهِمُ وَقُلْنَا لَكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَامِنْهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا (١٥٠)

وُ تِيهِمَ بالنون بدل الياء

فَقَدُ سَّأُلُواُ مشام: ادغام الدال

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف تَنَقَهُمْ وَكُفْرهِم بِ اينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيآ ءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ أَبِلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَايُؤُمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١١٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْبَهَ بُهْ تَنَاعَظِيمًا (اللهِ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمُ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّيِّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله الله وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اللهِ فَيُظْلَمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَكُمُّ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا اللَّ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ لَكِنِ

بل طبع مشام: ادغام اللام فرالطاء

ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ

أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ

وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُولَيَنِكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجَّرًا عَظِيًا (١١١)



إِبْراهَامَ مشام: فتح الهاء ثم ألف

قَدُ جَّاءَكُمُ مشام: ادغام الدال في الجيم

قَدُ جاءَكُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرُهِيمُ وَ إِسْمَعِي وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَنُونُسُ وَهَنْرُونَ وَسُلَيْهُنَ وَءَا تَيْنَا دَاوُ, دَ زَنُورًا ﴿٣٣﴾ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ كَلِيمًا ١١٠ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١١٥) لَيْكِنُ اللَّهُ يُشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ -وَٱلْمَكَ مِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا (١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْلَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِ يَهُمُ طُرِيقًا ﴿ إِلَّا طُرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبُداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١١) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءً كُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَّكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا

يَّنَأُهُلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـُقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ﴿ أَلْقَهُ اَ إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِيِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثُةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِللَّا وَحِلُّ سُبْحَننُهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِيرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَقِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْ تَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْجَاءَكُم بُرْهَانُ مِن زَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينَا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدْخِلُّهُمَّ فِي رَحْمَةٍ مِّنَّهُ وَفَضِّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (٧٧)

فلم مشام: إدغام الدال قلم فالجيم جاء كم ابن ذكوان: أمرواً مشام وقفاً: خمسة أوجه علماً وأربعة عملاً يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللّهُ يُفْتِيكُمْ فِٱلْكَلَاةَ إِنِ ٱمْرُقُا هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا
إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدُّ فَإِن كَانتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلْثَانِ مِّا تَرَكُ وَلِي اللّهُ مَا الثَّلْثَانِ مِّا تَرَكُ وَإِن كَانْتَا الْمُنتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلْثَانِ مِّا تَرَكُ وَإِن كَانْتَا الْمُنتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلْثَانِ مِّا تَرَكُ وَإِن كَانْتَا اللّهُ مَن فَلِللّهُ كَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْتَيَانِ اللّهُ وَإِن كَانْتَ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا



مِلْكَةُ ٱلرَّحْمُ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَحْمُ الْمُعْمُ الرَحْمُ الْمُعْمُ الْمُ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْفُوا إِلَّهُ عُودٌ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعُمِ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهَ عَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَيْرِ ٱللَّهِ عَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَيْرِ ٱللَّهِ وَلَا ٱلفَّلَيْدِ وَلَا ٱلْفَلْيَهِ وَلَا ٱلفَّلَيْدِ وَلَا ٱلْفَلْيَهِ وَلَا ٱللَّهُ مَا يَنِيدُ وَلَا ٱلْفَلْيَهِ وَلَا ٱلْفَلْيَهِ وَلَا ٱللَّهُ مَا يَنِينُ وَلَا ٱلْفَلْيَهِ وَلِا ٱلْفَلْيَهِ وَلِا ٱللَّهُ مَا يَبِينُ فُونَ فَضَلًا مِن رَبِّهِمْ وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَاصْطَادُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يُلِيرُ وَٱللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ وَلَا يَعْرَامُ مَا يَعْمَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَعُلَامُ وَلَا الْعَلَامُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَعُولُوا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ

edőba

شُنْعَانُ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِخِنزِروَمَاۤ أُهِلَ لِغَيْرِٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكِّينُهُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ أَذَالِكُمْ فِسُقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتْ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَاْفَمَنِٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ ال يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكَ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّاللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبِ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيٓ أَخَدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسرِينَ ٥

جائة ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَـ رُواْ وَإِن كُنتُهُمّ رْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُ مِّن كُم مِن ٱلْغَابِطِ أَوْ لَهُ سَتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْفُمَا يُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَٱذَكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَيِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعَدِلُواْ هُوَأَقُرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِدُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ (١)

شُنْڪَانُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ يَسَأَنُّهُ) ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُ مْ عَنكُمٌّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنِي ح إِسْرَتِهِ بِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَمَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَئِنَ أَقَمَتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهِ كَالْأَنْهَا لُوَفَهَن كَفَرَ بَعْدَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلُ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلُ اللهُ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ عَوَنَسُواْ حَظَّامِمًا ذُكِّرُواْبِدِ عَوَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ عَالَمُ



فَقَد خَّلَ إدغام الدال في الضاد قَدِ الموضعين ) همالة فتحة المجلم والألف الجيم والألف المؤلمة ال

وَ مرَ ﴾ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصَكَرَى ٓ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَّاغُرِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْجَاءً حُمُّ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمُ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءً كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ اللهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوا نَكُهُ سُبُلُ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهْمَ عُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهُلِكُ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ. وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّامَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا يَغُلُقُ مَايَشَآءُواللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ خَنْ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُو هُو قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ بِذُنُوبِكُمَّ بَلْ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقُومِ أَذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ } وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ (اللهُ يَفَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كُنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنُدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنْقَلِبُواْ خَسِرِينَ اللَّ قَالُواْ يَكُوسَيْ إِنَّ فِيهَاقُومًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ١٠٠ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٣)

فد جَّاءً کُرُ مشام: إدغام قَدُ جِآءً کُرُ ابن ذكوان:

جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَقَد جَّاءَكُم مشام:إدغام

فَقَدُ جِآءَكُم ابن ذكوان: إمالة

إِذَجُعلَ مشام:ادغام الذال في الجيم



يَدِئ إِلَيْكَ إسكان الباء مع الد

تبواً مشام وقفاً: وجهان

جَزَ وُّوُ مشام وقفاً: (۱۲) وجها

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءً تَهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَّا إِنَّمَا جَزَرَةُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَسْعَوَّنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا أَوْ تُصَلِّمُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْ أُمِن ٱلْأَرْضُ ذَالِك لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَ أَولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْمِن قَبْلِأَن تَقْدِرُواْعَلَيْهُمُّ فَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِسَبِيلِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَ ۚ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُ وليَفْتَدُواْ بِهِ عِمْنَ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانْقُيلَ مِنْهُم وَهُم عَذَاب أَلِيمُ السام الله عَلَي الله من الله عَلَي الله من الله عَلَي الله من الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلّ

يُريدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَيْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَا كُمُ مُقِيمٌ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوٓ أ أَيْدِيهُ مَا جَزّاءً إِمَاكُسَبَا نَكُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيرٌ حَكِيمٌ اللهُ مَن تَابَمِنَ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِتَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفُرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى كُلِّهُ الرَّسُولُ لَا يَعَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسكرعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفْوَهِ فِي وَلَدُتُوْمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ لَهِ -يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمْ هَلَاَ افَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤَّتُوهُ فَأَخَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَّهُ وَلَكَ تَمْ لِكَ لَهُ مِن ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهَّرَ قُلُوبَهُمُّ هُكُمَّ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (اللهُ



عُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّنُونَ لِلسُّحْتُّ فَإِن جَ فَأَحَكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْءًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ( ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوَرُنهُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكٌ وَمَآ أُوۡلَٰيۡكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ اللَّهِ إِنَّآ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوۡرَٰئِهُ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّابِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِنكِئَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ ٱللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّ وَكُنبُنَا عَلَيْهِمْ فِهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ إِلَّهَ مَنِ وَٱلْأَنفَ بٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (0)

جآمُوك ابن ذكوان: إمالة فتحة

التوريك التوريكة ابن ذكوان: امالة فتحة

شكك آء مشام وقفاً: ثلاثة أه حه

وَٱلۡجُرُوحُ

التورياة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والالف

جاّء ك ابن ذكوان ا إمالة فتحة الجيم والألف

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَأَنُّ اَحْكُمُ ضم النون وصلاً تَبْغُونَ بالتاء بدل

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓءَ اتَّنرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَ يُهِ مِنَ لتَّوْرَىنةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِيةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (اللَّهُ وَلْيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيذً وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بٱلْحَقّ مُصَدِّقً الِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ فَأُحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأُ وَلُوۡ شَاۡءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِيمَآ ءَاتَنكُمُ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِتُكُمُ بِمَاكُنتُمُ فِيهِ تَخْلُلِفُونَ ﴿ فَا وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِثُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبهم وإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجِهَلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوَّمِ يُوقِنُونَ ۖ



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُا أُولِيَآهُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَيْصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَلْدِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَكَالُّهُمْ لَكَالُّهُمْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِدِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٠٠ وَمَن يَتُولُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِلُونَ (٥٠) يَتَأَيُّهَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوّا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنَّمُ مُّوَّمِنِينَ ٧٠٠

يَقُولُ بدون الواو

يرتارد بدالين مخففتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة

> هُرُوًا إبدال الواو همزة

اولياء مشام وقفاً: ثلاثة أوجه المَّنِي وَالْمِيالِيَةِ السِّيارِينِ مِن السِّيارِينِ مِن السِّيارِينِ مِن السِّيارِينِ مِن السِّيارِينِ مِن ا

هُرُوًا إبدال الواو همزة

هل تَّنِقِمُونَ مشام: ادغام اللام في التاء

جاء وكم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعَبَّا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَسِقُونَ ﴿ ﴿ فَا هَلُ أُنَيِّتُكُم بِشَرِ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوُلَيْكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ( ) وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ال وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَيِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا لَوَلَا يَنْهَمُ ٱلرَّبَانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ١٣ } وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزيدَ كَ كُثِيرًا مِّنَّهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَلَنَا وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبِغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَحَةَ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ ٱطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادَّأُواللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَنبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفِّرُنَاعَنَّهُمْ سَتِيَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ وَلُوٓأُنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهِمْ لَأَكَلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُفْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ الله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْك مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هُمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيفِرِينَ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوَّرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَيْكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكُنَا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَةِهِ بِلَ وَأَرْسَلُنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَآءَ هُمْ رَسُولُ إِمَا لَاتَهُوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۗ ۖ

التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والالف



رسالتهم ألف بعد اللام وكسر التاء والهاء

جاء هم ابن ذكوان ؛ إمالة فتحة

حَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَ عَلَيْهِمْ ثُمُّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ ۚ لَكُ لَكُ مُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓ أَاتَ ٱللَّهَ هُوَ مَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَكُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ٧٠٠ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَكَ ثُدُّ وَكَامِنً إِلَا إِلَّا إِلَا أُواحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ ۖ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُدُواًللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ ﴿ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ ﴿ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ فَورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ عَنْ وَلَّ لَهُ إِلَّهُ عَنْ أَنْ إِلَّهُ عَنْ أَنْ إِلَّهُ عَلَيْ إِلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ إِلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ أَنْ إِلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ لَّ أَمْ إِنْ أَنْ أَلَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ إِلَيْكُورُ لِلللَّهُ عَنْ أَنْ إِلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ لَّ أَنْ إِلَّهُ عَلَيْكُورُ لَّ اللَّهُ عَلَيْكُورُ لِللَّهُ عَلَيْكُورُ لِللَّهُ عَلَيْكُورُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُورُ لِلللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُورُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُورُ لِلللَّهُ عَلَيْكُورُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلَّهُ عَلَيْكُمْ لِلَّهُ لِلَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلْمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَّهُ لِل مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمْثُهُ وصِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّكُ لَهُمُ ٱلْآيِكَ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّك يُؤْفَكُونَ اللهِ عَلَى أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ أَوْاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ

قَد ضَّلُواْ إدغام الدال

قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهُواآءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ٧٧٠ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهَ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَكِتْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ (٧) تَكَرَىٰ كَثِيرًامِنْهُمْ يَتُوَلَّوْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيِئْسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمُّ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ١٠٠٠ وَلُوْكَانُواْيُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياآءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنَّهُمْ فَلْسِقُونَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَكَ أَقْرَبَهُ م مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَئَ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهِبَ انَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ ١٨٠



جاء نا ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

جزاء مشام وقفاً: خمسة أوجه

عُلقد مم ابن ذكوان: ألف بعد العين وتخفيف القاف

وَإِذَا سَمِعُواْمَآ أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعَيْنَهُمْ تَفِي ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ وَهُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَتَنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ ٱلشُّهِدِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُ خِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ مُ ۖ فَأَتُبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَأْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ عَايَنِنَا أَوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ أَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ أَنتُم بِهِ عِمُوَّمِنُونَ ﴿ ۗ ۗ ٱلْأَبُوَّا خِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِيَّ أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلأَيْمَانَّ فَكَفَّارَتُهُ رَبِهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوَتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰ لِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓا يَمْنَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عِلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتِنبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ أَنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُمْ مُّنكَمُونَ ١٠ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا وَءَامَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وَآحَسُنُوا وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ,عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلَهُ ومِنكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزّاتٌ مِتْلُ مَا قَنلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْعَدُلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۚ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْفِقَامِ ١٠٠٠

سُجْراء التنوين التنوين المشر اللام كفترة من التنوين المنه بدل التنوين المنه بدل التنوين المنه التنوين التنوي

أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعَالُكُمْ وَلِلسَّيَّارَةُوحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمُّا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (1) ﴿ جَعَلَ أَللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكًا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَيْدِ ذَٰ لِكَ لِتَعْلَمُوا اللَّهُ عَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ أَعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَّدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّهُ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَكُوا عَنْ أَشْ يَآءَ إِن تُبَدَّلَكُمْ تَسُوَّكُمْ وَإِن تَسْتُكُواْعَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أُواللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ اللَّهُ عَنْهُ وَكُورُ حَلِيكُ اللَّ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَيْفِرِينَ اللهَ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلْكَذِبّ

قيلَ مشام: شمام كسرة

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْنَيِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعَيِّسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرُبُ وَلَانَكْتُدُ شَهَدَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴿ فَإِنَّ فَإِنَّ عُثْرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا ٓ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَّهَ دَنُنَآ أَحَقُّ مِنشَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيِّنَا ٓ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ١٠٠ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّأَيُّنُ ابْعَدَ أَيْمَنِهِمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ١٠٠٠ ا

أستُحِقَّ ضم التاء وكسر الحاء



و التورية ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

> و إذ ي م م م مخلق مشام: ادغام الذال ع الناء

و إِذَ الْمُعْرِجُ الْمُعْرِجُ الْمُعْمِدِ الْمُعِلَّ الْمُعْمِدِ الْمُعِلَّ الْمُعْمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعِلَّ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعِلَّ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعِمِي وَالْمُعِمِي وَالْمُعِمِي وَالْمِعِمِ الْمُعِمِي وَالْمِعِي الْمُعِمِي وَالْمِعِي وَالْمُعِمِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِي وَالْم

ادغام الذال الخيام الذال الخيام الذال

قد صدقتنا هشام: ادغام الدال شخ الصاد

مَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجِبْتُمْ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَآإِنَّكَ أَنتَ عَلَّاهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى ٱبْنَ مَرَّيَمَ كُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىنةَوَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيُّهِ ٱلطَّيْرِبِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ إِنَّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ بِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذْ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّاسِحْرُ الله وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَيرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْكِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١١١) قَالُواْنُرِيدُأَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَ قُتَ نَاوَنكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِ دِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ لِينَ ﴿ اللَّهُ

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَّ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهِ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنَّى أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١١٥) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ رَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَكُمْ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِدِي آنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمَّتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ اللَّ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيثُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتٌ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبْدَارَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنُهُ ذَالِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿إِلَّا لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿١١٠)

مانت مشام وجهان: الإدخال م التسهيل

أن اعبد وأ اعبد وأ ضم النون وصلاً الجنَّ السَّابِيُّ

المُورِينَ المُورِينِينَ المُورِينِينِ



جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

وَلَقَدُ اُسُنُهُزِئَ صم الدال



وَلُوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبِسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ اللهِ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِۦيَسْنَهُزءُونَ 💮 قُلِّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ الْنَفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي أَلَيْلِ وَأَلنَّهَارُّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله المُعَمَّرُ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِّرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمُ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (١٥) مَّن يُصَّرَفَ عَنْهُ يَوْمَعِ ذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ (١١) وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَهُوا لَقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوا لَحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ ١٠٠

أَرِيتُكُمُ هشام وجهان ١. كحفص ٢. إدخال مع التحقيق وهو المقدم

ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِءوَمَنَ بِلَغَ أَبِنَّكُمْ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُلُ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَإِنِّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (١٠) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَيْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ السَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَدِيِّ إِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّهُ أَمَّا لَمْ تَكُن فِتْنَكُمْ مِ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣٣ ﴾ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ اللَّ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَكَي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِمَاْحَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَلَاۤ ٱ إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (٥٠) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ (٢٠) وَلَوْتَرَىۤ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْيُلَيِّنُنَانُرَدُّ وَلَا نُكَلِّب إِنَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَوُوْمِنِينَ ﴿

جاءُوك بن ذكوان : إمالة فتحة لجيم والألف

نُكَدِّبُ ضم الباء

بَلْ بَدَا لَمُمُ مَّا كَانُوا يُخَفُّونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ١٠٠ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَاٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبِكِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْٱلْعَذَابِبِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَلْنَا عَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمُّ أَكُاسَاءَ مَايَزِرُونَ ١٣٠ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ عَدْنَعُلَمُ إِنَّهُ مُلِيحَزُّنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدُكُذِّ بَتُ رُسُلُّ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَنَاهُمْ نَصَّرُناً وَلَامُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُّجَآءَكَ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ وَإِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَافِي ٱلأَرْضِ أَوْسُلَّمَافِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٣٠)

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ولدار حذف اللام وتخفيف الدال

الأخرة كسر التاء

ولقد جَّاءَكَ مشام:إدغام الدال في الجيم

وَلَقَدُ جِآءَكَ ابن ذكوان: ابمالة فتجة

> نبارى مشام وقفاً: أربعة أوجه

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف



﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُورَ بُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عُقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلُ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَمَا مِن دَاْبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءِ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحُشَرُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٣) قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ أَللَّهِ أَوْ أَتَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا أَبُلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءً وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَىٰٓ أُمَدِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ اللهُ فَلَوْ لا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِرُواْ بِهِ - فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُو ٓ أَأَخَذَ نَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴿

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

إذ جَّاءَ هُم مشام:إدغام الذال في الجيم

إذ جآء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة

قىحنا

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَا قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدْرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِ فُونَ ﴿ فَأَنَّ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَّ أَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (اللَّهُ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىٰٓ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ٣٠٠ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ إِنُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ فَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

بِالْغُدُورِ ضم الغين وإسكان الدال ثم واو مفتوحة جاء ك ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

قَد ضَّلَلُتُ إدغام الدال الخالا

يقض إسكان القاف وضاد مكسورة مخففة بدل

كَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوٓاْ أَهَـُوُكُآ إِمَٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءًكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا جَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ مَعْفُورٌ رَّحِيمٌ (الله وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْكِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قُلْ إِنِّي نُهُيتُ أَنَّ أَغَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَلَّا ٱلَّبِعُ أَهُوَآءَ كُمُّ قَدُّضَكُلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مُعَاعِندِي تَسَتَعْجِلُونَ بِهِ عَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ضَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ ٥٧ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (٥٠) مَدُهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَّوَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبِرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينٍ ۗ ٣

كُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ كُمْ فِيدِلِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُ مِّ يُنَبِّكُمُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَهُوَٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءً أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنُ أُمُّ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ اللهَ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِّن ظُلُمُنتِ ٱلْبِرِّوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَنْجَنَامِنَ هَلْذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ أَلُهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ١٤ ۚ قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَيْتِ أَرَّجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْلَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّهِ الْكُلِّ نَبَإِ مُّسْتَقَرُّوُسَوَّفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْ

140

جآءَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

أنجيتنا باء ساكنة بدل الألف

بدل الألف وبعدها تاء مفتوحة و

ابن ذكوان: إسكان النون وتخفيف الحيم

بَعَضٍ انظر مشام:

هشام : ضم التنوين وصلاً

ينسينك فتع النون الأولى وتشديد

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ أَنَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَنَّ تَهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْ بِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَ أَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَاكُسِبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ فَا قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِنَ النُّسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَتَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْخَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٧٠٠ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِبِينَ ﴿٧٠ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَهُ اكْوَكُبا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينِ ٧٠ فَلَمَّا رَوِ الْقَصَرَ بَازِعُ عَا قَالَ هَاذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا ٓ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ٧٧) فَلَمَّارَ الشَّمْسَ بَازِغَةُ قَالَ هَلْذَارَتِي هَلْذَا عُبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَقُومِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا ثُمُّرِكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْم جَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَأُومَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَحَاجَّهُ وَقُومُهُ وَالَّهِ وَيِّ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيِّءً ۖ وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكُّرُونَ ﴿ ٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا ٱشْرَد تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمٌ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْ سُلُطَنَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

٩٥٥٥ النبق النبي الا الا

رءِا كَوْكِبَا

> ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وقفاً ووصلاً

> > رءا

ابن ذكوان وصلاً: كحفص وقفاً: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف (الموضعين)

أَتُحَكَبُونِي ابن ذكوان: تخفيف النون، ومد طبيعي في الواو

هشام وجهان: ۱. كابن ذكوان وهو المقدم ۲. كحفص درجات من کسر التاء بدون التثوین

وَزُكْرِيَّاءَ زاد ممزة مفتوحة مع

اُقتده مشام: هاء مکسورة بدون صلة

ابن ذكوان: هاء مكسورة مع الصلة

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَكْبِسُوٓ ا إِيمَانَهُم بِظُلِّمِ أَوْلَتِهَكَ لَهُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم شُهُ تَذُونَ (١٠) وَتِلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرُفَعُ دُرَجَاتِ مَن نَّسَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عِدَاوُدِدَ وَسُلَيِّمَنَ وَأَتُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدرُونَ وَكَذالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الْ وَزَّكُرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (٥٠) وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطُأُ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ينَ اللهُ وَمِنْءَ ابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنِهِمْ وَ إِخْوَنِهِمٌّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٧٠) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشۡرِكُواْ لَحَبِطُ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ أُولَٰكِيِّكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَنَوُلآء فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنِفرينَ (١٩) أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَنِهُ دَنهُ مُ ٱقْتَدِهُ قُلُلَّا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ﴿

جاءَ ابن ذكوان : إمالة فتحة

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ ۗ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيَّ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلَّذِي جَآء بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّالَرْ تَعَلَمُواْ أَنتُمْ وَلا عَابَآ وُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُكُمَّ ذَرْهُمْ فِيخُوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٠ وَهَنَدَا كِتَنْ أَنْزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصِدِقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِّمْ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أَنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلُ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُوْمَ تُجْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكَمْبِرُونَ اللهُ وَلَقَدَّ حِثْتُمُونَا فُرَدَى كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُواْ لَقَد تَّقَطَّعَ بِيَنْكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمُ تَزُعُمُونَ الله

وَلَقَدَ جَوْنَا جَعْمُونَا جَعْمُونَا

بَيْنُكُمْ ضم النون



الميت إسكان الياء ( الموضعين )

وجعل ألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام

> اليَّتلِ كسر اللام

مُتَشَابِهِ انظروا هشام: ضم التنوين وصلاً

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۚ يُغَرِّجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغَرِّجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأَذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرَيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ جَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُّقَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُدُرجُ مِنْهُ حَبَّا ثُمَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ۗ ٱنظُرُوٓ ا إِلَى تُمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرِّكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شُبْحَنَهُ. وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ كُنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ. وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَلْحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

كُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ خَلِقٌ كُلِّ شَيَّءِ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَنَرَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ قَدْ جَآءَكُمُ بِصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِلِّهَ ، وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ اللَّ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ. لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 💮 ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ۚ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشَرَكُواۤ وَمَا جَعَلَنَكَ عَلَيْهِمۡ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَاكِ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنِبَّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَاءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَأُوَّلَ مَنَّ ةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِ

قُدَجَّاءَ كُم هشام:إدغام الدال في

قَدْجِآءَكُم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

درست فتح السين وسكون التاء

شآء

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

جآءَتُهُم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاءًت

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

تُوَمِنُونَ بالتاء بدل



قبلًا كسر القاف وفتح الباء

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

كُلِمَاتُ ألف بعد الميم - بالجمع-

﴿ وَلُوَ أَنْنَا نَزَلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ الْمَلَتِيكَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَ الِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءً رَبُّكَ مَافَعَ لُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْتِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوُّهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم ثُمُّقَتَرِفُونَ ﴿ اللَّهِ ۖ ٱفْغَيْرَاللَّهِ أَبْتَغي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًّا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّكُهُ مُنَزَّلٌ مِّن زَّبِكَ بِٱلْحُقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اللهُ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلَّا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَإِن تُطِعُ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ ١١ إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ عِمُؤْمِنِينَ اللهُ

فُصِّلَ وكسر الصاد وكسر الصاد ضم العاء وكسر الراء فتح الياء

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّا رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ السَّ وَذَرُواْ ظَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمُ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أُولِيَ آبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللَّهُ أُوَمَنَ كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَثُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِكَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَادِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَكُذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَنَ نُوَّمِنَ حَتَّى نُوَّتَى مِثْلَ مَاۤ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُّ عِندَاُللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

رساكتهم زاد ألفاً بعد اللام وكسر التاء والهاء

مَحْدُرُورُورُ مُحَسَّرُهُمُ بالنون بدل الياء

ساء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ بِيثُهُ بِشَرَحٌ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ وَمَن يُه أَنْ يُضِلُّهُ رَبِّعَكُلْ صَلْدَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١١٠ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَتِهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧٧) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُ عُشَرَ أَلِجِنَّ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُولِيِّ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ يَمَعْشَرَ أَلِجْنَّ وَٱلَّإِنسَ ٱلْمَيَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيَّكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْ إِكَ أَلْقُرَىٰ بِظُلِّهِ وَأَهْلُهَا عَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تَعَملُونَ بالتاء بدل الياء

م الذاي مر الياء م اللام م اللام م اللام م اللهاء م الهاء اللهم الهاء اللهمة الهاء اللهمة الهاء اللهمة الهاء اللهمة الهاء اللهمة الهاء اللهمة اللهاء اللهمة اللهاء اللهمة اللهاء اللهمة اللهاء اللهمة اللهاء اللهمة اللهاء اللهاء

الشين والألف

كُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْ فِلِ عَمَّا مَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَكَّأُ يُذِّهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّ مَا تُوعَكُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّرِلِمُونَ الله وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرَٰثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَانَدَالِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَالِشُرَكَآيِنَاً فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمُّ سَاءً مَايَحْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكُذَا لِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلَوْ شَكَاءَ اللَّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ ١٣٠﴾

وَقَالُواْ هَانِهِ مِنَا أَنْعَاثُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَشَآهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُّرُونَ أسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَفْتِراآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ مِ إِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَةُ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْسَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهُ قَدَّضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ۞ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّنتِ مَّعْرُوشَنتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَنتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُتَشَيِّهَا وَغَيْرٌ مُتَشَكِبِهِ إِكُلُواْ مِن ثُمَرِهِ عِإِذَا آثَمُرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ بِيُوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُسْرِفُوا أَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (اللهُ

المعز فتع العين

ثَمَنِيَةَ أَزُوَجٍ مِنَ ٱلضَّاٰنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ وَمِنَ ٱلْمُعْزِ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِيَ نَبِّ وَفِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ السَّ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَداء إِذْ وَصَّعَكُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلِّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِيِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمَا مَّسْفُوعًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ عَنَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَ عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ ٓ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَالِقُونَ (١٦)

الياء الياء

بناء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف (المضعين)

كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْ مِرِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ اسْيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكَنَا وَلآ ءَابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمُنَامِن شَيْءٍ عَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّآ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَغْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ أَلَّهُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَكِلِعَلَّةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ (اللهِ قُلْ هَلُمَ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَندًّا فَإِن شَهدُواْ فَكَل تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَكَالُوَا أَتْلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمٌّ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِ عَلَيْكُمٌّ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِ ع شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَتِي ۚ نَحْنُ نَرُّزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرِجٌ وَلَا تَقَـٰنُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِ عَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ (اللهِ)



وَلَا نَقُرَبُواْ مَا لَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِّ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ بِي وَبِعَهَدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٠٥٠) وَأَنَّ هَلْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِ مَ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَٰذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكُ فَأَتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَىٰ طَآبِهَٰتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ (اللهُ أَوْتَقُولُوالُوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَبُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَلَّهَ كُم بَيِّنَةُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَأُ سَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصِّدِفُونَ عَنَّ ءَايِكِنِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصِّدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

تَذُّكُرُونَ تشدید الذال

وَأَنَّ إسكان النون

صِرَاطِی فتح الباء

فَقَدُ جَّاءَكُمُ مشام:إدغام الدال عِدَّ الجيم

فقد به فقد من الما والما والم

أبن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

الهاء ثم ألف

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَيِّكُةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُ لَدِّ تَكُنِّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱمْنَظِرُوٓا إِنَّا مُنغَظِرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّتُهُم بِمَا كَانُواْ يَضَّعَلُونَ (١٥٠) مَن جَاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءً بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ قُلْ إِنَّنِي هَدَمْنِي رَبِّ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيَمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿(١١) قُلُ إِنَّ صَلَاقِي وَنُسُكِي وَنَحْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ اللَّهُ كَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزْرُ وَانِرَةٌ وِزْرَأُخُرَيَّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبَّكُمْ مَّ جِعُكُمْ فَيُنَتِئَكُمُ بِمَا كُنتُمُ فِيهِ تَغْلِلْفُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْنِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآءَاتَكُمُوٓ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ (١٦٥)





يَلْذَكُرُونَ ياء قبل التاء

فَجِآءَهَا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إِذِجَّاءَهُم مشام: إدغام الذال في الجيم

إِذْجِآءَهُم

ابن ذكوان : إمالة فتحة لجيم والألف

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَني مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنعِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهِ عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (١٠٠) قَالَ فَيِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّ أُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنْهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ وَلَا يَجَدُأَ كَثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْهُ وَمَا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّ وَيَتَعَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتَّتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ فَوَسُّوسَ لَمُمَا ٱلشَّيَطُانُ لِيُبِّدِي لَمُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَّا رَبُّكُمَا عَنَّ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ (أَنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ (أَنَّ السَّاصِحِينَ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَّ لَمُتُمَا سَوْءَ أَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٠٠

تَحَرُجُونَ ابن ذکوان فتح الناء وضم الراء وَلِبَاسَ فتح السين

قَالَارَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغَفِرْ لَنَا وَتَرْحُمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٣) قَالَ أَهْبِطُواْ بِعَضْكُرْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَّعُ إِلَىٰ حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠٥ يَبَنِيٓ ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِيَاسًا يُؤرِى سَوْءَ تِكُمَّ وَرِيشًا وَلِياشُ ٱلنَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهِ يَنَبِيَّ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَا سَوْءَ يَهِمَا ۗ إِنَّهُ يُرَكُمُ هُوَوَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأْقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١٠ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّكَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُمَّدُونَ (اللَّهُ

104



﴾ يَنبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلُّ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغَي بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَاتَهُ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ اللهَ يُبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّبَ بِ اَيْتِهِ \* أَوْلَيْكَ يَنَا هُمُ مَ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَيفِرِينَ ٧٧٠

جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ما تحريب من الما تحريب من الما تحد الم

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أَمَدِ قَدۡخَلَتۡ مِن قَبۡلِه فِي ٱلنَّارِكُلُما دَخَلَتْ أُمَّةُ لَعَنَتْ أُخْنَهِ أَخْنَهِ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِهَ أُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَنَؤُلآءِ أَضَلُونَافَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَانَعْلَمُونَ الْسُ وَقَالَتَ أُولَىٰهُمُ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْمَامِن فَضْ فَذُوقُواْٱلْعَذَابَبِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِ النِينَا وَٱسْتَكَبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّ حُلَمُ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ۚ كُلُّهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَٰ لِكَ نَجِّزِى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِ ٱلصَّنلِحَنتِ لَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أَوْلَتِهِكَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْلِيهُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَـمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَى مَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَ نِنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ اأَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُنُّمُوهَا بِمَاكُدُ

مَاكُنًا حذف الواو

لَقَدُ جَّاءَتُ مشام:

هشام: إدغام الدال في الجيم

لُقَدُ جِآءَتْ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

أورثتموها

هشام : إدغام الثاء في التاء أَنَّ فتح النون وتشديدها

لعنة فتح التاء المربوطة

> وروی نوبنا دین<del>ا</del> دین

برحمة الدخلوا مشام: ضم التقوين وصلا ابن ذكوان: ابن ذكوان: المحفص وهوالمقدم ۲. كهشام

وَنَادَىٰٓ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُ فَهَلْ وَجَدتُمُ مَّاوَعَدُ رَبُّكُمْ حَقَّاقَالُواْنِعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُ لِّنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَنِفُرُونَ ﴿ ﴿ فَإِنْ مَا جِمَاثُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَدِّيدُ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ يِلْقَاءَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّا اللَّهِ وَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ مَّتَتَكَكُبُرُونَ ﴿ الْمَا أَهَلَوُكُ إِذَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَايَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ رَحْمَةً إِدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاحْوَفُّ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزُنُونَ (اللهُ وَنَادَى أَصَحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ أَلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأْفَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُفَٱلْيُوْمُ نَنسَىٰهُمُ الْحَيَوْةُ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَنِيْنَا يَجْحَدُونَ (٥٠)

وَلَقَدْ حِثْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْتُ لِقَوَّمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَّلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡـمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ 🐨 إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّزَتٍ بِأَمْرِقِ اللَّهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأُمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ١٠ الدَّعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَيْ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَا لَا شُقَنَاهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - مِنكُلِّ ٱلثَّمَرَ تِ كَذَلِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٧٠)

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّدٍ ۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَاكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ ﴿ ٥٠٠ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُۥ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥٠) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَكِكَنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَانَعُلَمُونَ ﴿ أَنَّ أُوعِجَبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ فِرْكُرٌ مِن زَيَّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّ فَكَذَّ بُوهُ فَأَنِحَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِّ اَينْنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ اللَّهِ ۚ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكَخَيِّ رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

جاء كر ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



مُرسَلَكتِ رَبِّي وَأَنَالُكُو نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ عُرُّ مِن رَّيِكُمُ عَلَى رَجُلِ مِنكُمُ وَٱذۡ كُرُوٓاْ إِذۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِنۡ بَعۡدِ قَوۡمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمۡ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓاْءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُقُلِحُونَ اللهُ قَالُواْ أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدُهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يعْبُدُءَابَآؤُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجُسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُدُوءَابَاۤ وُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانِ فَٱلنَّظِرُوٓ اْ إِنِّي مَعَه ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ فَأَنْجَيُّنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّكَ وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًاقًالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ كُم مِنْ إِلَهِ عَكُرُهُ، قَدْ جَاءَتُه رَّيِّكُمْ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيكُ ا

جاء كر ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

جعلكم مشام: إدغام الذال في الجيم

وَزِادَكُمُ

ابن ذكوان وجهان ١. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الزاي والالف

بَصْطَةً ابن ذكوان : بالصاد

عُلَّمُ الْمُحْمَّمُ الدال فشام الدال إدغام الدال في الجيم

قَدُ جِآءَتُكُم

ابن ذكوان ؛ إمالة فتحة الجيم والألف إِذ جُعلكُمُ مشام: إدغام الذال يخالجيم

بيوتاً كسر الباء

وَقَالَ زاد واو قبل القاف

أَونَّكُمُ ابن ذكوان: زاد همزة مفتوحة على الاستفهام

أَاءَنّكُمُ مشام: زاد ممزة استفهام مع

النسكآء هشام وقفاً: خمسة أمحه

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمُ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَالاَّءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَّمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَيِّهِ عَالُوا إِنَّا بِمَ آرُسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَكَ يَكُ لِحُ أَتْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنشِمِينَ ﴿ اللهِ فَتَوَلَّى عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنقُومِ لَقَدْ أَبَلَغَتُ كُمُّ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يَحُبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ اللَّهِ

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ الله فَأَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ ﴿ مُ الْمُطَرِّنَا عَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (10) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَىٰهٍ غَيْرُهُۥقَدُّجَاءً تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبَخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مِثُوْمِنِينَ الله وَلَا نُقُعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا وَٱذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّرْنُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْحَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١٧٠

فد هشام: ادغام الدال ه الجيم فد فد ابن ذكوان: اجالة فتعة



اللُّهُ اللَّهُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا آؤ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلُو كُنَّا كَرِهِينَ ﴿ فَهِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّاكِمُ بَعْدَ إِذْ بَحِينَا ٱللَّهُ مِنْهَأُ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِٰحِينَ ﴿ ۗ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخُسِرُونَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَبًّا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْنُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنفِرِينَ اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيّ إِلَّا أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🐠 ثُمُّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لا يَشْعُمُونَ ١٠٠٠

وَلُوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّـٰقَوْاْ لَفَنْحَنَّاعَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١١ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَيْ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَابِمُونَ ١٧ أَوَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ 💮 تِلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهِا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ مُّهُمُ رُسُلُهُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلۡكَٰ فِي لِنَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلۡكَٰ فِي إِلَّهُ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدُنَآ أَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ الن أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَدِنَا إِلَى فِرْعُونَ وَمَلْإِيْهِ فَظَلَمُواْ جُآفَانُظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

لَفُنَّحْنَا

أُو أُمِنَ إِسكان الواو

وَلَقَدُ جَّاءَ تَهُمُ هشام: ادغام الدال

وَلَقَدُ جِآءَ تَهُمُ ابن ذكوان:

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف 學學

٩

بعد الجيم وكسر الهاء الادخال

الدِدها الدِده

أَعِنَّ لَنَا ابن ذكوان: زاد همزة مفتوحة على الاستفهام

تَلَقَّفُ

تُّى عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ رَّيِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ بَِّايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ فَأَلْقَى اهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدَهُ وَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ رِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِن قُوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغَرِّجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُ ورَبَ اللهُ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ اللَّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْجِرِ عَلِيمِ اللَّهِ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيْلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ ٱلْمُقَرِّينَ اللهُ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّاأَن نَّكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ (١١٠٠) قَالَ ٱلْقُوآَ فَلَمَّاۤ ٱلْقَوْا سَحَـُرُوٓاْ بُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْرِعَظِ ُوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي <u>تَلْقَفُ</u> مَا ٱلْحَقُّ ويطلَلُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ا هَنَالِكُ وَأَنقَلْبُواْ صَغِرِينَ ﴿ ١١١ وَأَلْقِي

قَالُوٓاْءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورَ إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ السَّ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْءَامَنَّا بِكَايَنتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَّا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَكُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيء نِسَاءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِقِ - وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٠ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأَ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَّا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ السَّا

عامنتم ممزة استفهام ثم ممزة مسهلة ثم ألف

> جاء تنا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّه يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ٓ أَلَآ إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِئَ عُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ ـ مِنْ عَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ الله وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندُكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنكَ مَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمْ فِي ٱلْمِيدِ بِأَنَّهُمْ كُذَّ بُواْ بِعَايَٰذِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿٣﴾ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَسُرِبَهَا ٱلَّتِي بَسَرَّكُنَا فِيهَا ۚ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَةِ عِلَى بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ (١٣٧)

يعرشون ضم الراء

وَجَنُوزْنَابِبَنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ أَقَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَىٰهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَأَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ هَنَوُلَآءِ مُنَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَإِذْ أَنِجَيِّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاَّ ۗ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتُمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَلَمَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ، رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىينِ وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْـتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَكِيَ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَيَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنِينَ ﴿ اللَّهُ

أنجكم حذف الياء والنون



جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَلَكِكِنُ الْطُلِرُ الْطُلِرُ صَمِ النَّونَ صَمِ النَّونَ وصلاً

اکنتی الدین اسکان الیاء (تحدف وصلاً للساکنین)

قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَكَتِي وَبِكُلُهُ فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّيْكِرِينَ اللَّهُ وَكُنَّبُنَّ لَهُ، فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ سَأَصْرِفُ عَنْءَ ايْتِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوُا كُلَّ ءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ جَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَحَرُواْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْعَنُهَا غَنِفِلِينَ ﴿ إِنَّ ۖ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَتِنَا وَلِقَ آءِ اَلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لُّهُ خُوارٌّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا السَّقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (19)

قَدضَّلُواْ إدغام الدال خالضاد

أَبْنَ أُمِّ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ ء غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِتْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى أَلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ أَبِنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ (١٠٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأْ وَكَذَا لِكَ بَعِرَى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ ثُعَّر تَابُواْمِنُ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَا لَأَ لُواحٌ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمُةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَّى أَتُهْلِكُنَّا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأُغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفرينَ (١٥٥)



﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا اللهُ مِنْ الْآخِرَةِ إِنَّا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاآهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُكُلُ شَيْءً فَسَأَحُتُهُمَ اللَّذِينَ يَنَّقُونَ وَنُؤْتُونَ

ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ

ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّى اللَّذِي يَجِدُونَ أُومَى مُكْنُوبًا عِنْدَهُمْ

فِي ٱلتَّوْرَكِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ

عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

ٱلْخَبَيْثِ وَيضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ

عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا اللهِ مَا اللهُورَ ٱلَّذِي أَنْز لَ مَعَهُ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهُ قُلُ

النور الدِي الرِل معه واوليك هم المقلِحون الله قل

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَنُ وَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيثُ

فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بَاللَّهِ

وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ الْمُالَ

وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ

ٱلتَّوْرِينةِ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

ا مركمهم فتح الهمزة ثم ألف وفتح الصاد ثم ألف

نَهُمُ أَثْنَتَىٰ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَّا وَأُوْحِيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىّ تَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَ تُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْعِلِمَ كُلُ أُنَاسِ رِّبُهُمُّ وَظُلُلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَى وَٱلسَّلُوَىٰ حُكُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَاهِ ظُلُمُونَاوَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكُ الْغَفِرْ لَكُمْ خَطِيَّ عَيْتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِى ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـ تَانُهُمْ يُوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ مَّكَذَلِكَ نَبَلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهَ

فيل هشام: شمام كسرة لقاف الضم (المناسس)

بالتاء بالتاء بدل النون وفتح الفاء

مُطِينًا كُمُّ حذف الألف وضم التاء

ٳۮ تۜٵؙٙؾ<u>ۿؚ</u>ؠؙ ۺ<sub>ؙڶڡ</sub>؞

هشام : إدغام الذال في التاء رة ريم معذرة تنوين ضم

يعسر الباء وإسكان الهمزة وحذف الباء

وَإِذ تَّأَذَّنَ مشام: إدغام الذال عِ الناء

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١٦٠) فَلَمَّاعَتُواْعَنَمَّا نُهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَهُمُّ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْيِنَ اللهِ وَإِذْ تَأَذُّ كَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوٓءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِّ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيكُ ﴿ ﴿ وَقَطَّعْنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَاا ٱلْأَدُنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَفُرُلَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّشْلُهُ، يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَنَى ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيلِّهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ



ذريتهم ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء - بالجمع-

﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَعَلَكُمْ نَنَقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِر ذُ**رِّيَّنَهُمْ** وَأَشَّهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بِلَيْ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلْذَاعَنِفِلِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَلُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمَّ أَفَهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبُعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ اللَّهُ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَئِنَا فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهِ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَأَنفُسَهُمَ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٧١ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِي وَمَن يُضَلِلَ فَأُولَيَكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السا

يَلْهَثَ ذَالِكَ مشام: إظهار وَلَقَدَ ذَّرَأُنا فالذال

كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِمَ ٓ أَوۡكَيۡتِكَ كَٱلۡأَنۡعَكِمِ بَلۡ هُمۡ أَصَلَّ أَوۡكَتِكَ هُمُ ٱلۡعَٰفِلُونَ ﴿ۗ ۖ ۖ إِلَّا ۖ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَآ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُوكِ فِي لَسْمَكَيِهِ عَسَيُجَزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَمِعَنْ خَلَقْنَآ أَمُّـةُ دُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ-يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أُولَمُ يَنَفَكُّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرُبَ مَلْهُم فَي أَي حَدِيثٍ بِعَدَهُ ويُؤْمِنُونَ ﴿ مَن يُصلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لُهُ. وَيُذَرُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨١ كَيْتَكُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّهَا لِوَقْنَهَاۤ إِلَّا هُوَّ تُقُلُتُ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْمَأَقُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

ونذرهم ونذرهم بالنون بدل الياء

شآء ابن دكوان: إمالة فتحة الشين والألف إن الله المراقبة المواقبة الم المواقبة المواة المواة المواقبة المواقبة المواقبة المواقبة المواقبة المواقبة المواقبة المواقبة الم المواة المواقبة المواع المواع المواة المواة المواع المواقبة الم المواة المواع الم المواقبة المواة المواع الم المو

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكَثَّرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ ﴿ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّنهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ عَفَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ لِ فَلَمَّآءَ اتَّنهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِّكَآءً فِيمَآءَ اتَّنهُمَأْفَتَكُلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ أَيشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ (١١١) وَلَايِسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ (١١١) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَتَبِعُوكُمْ سَوَآهُ عَلَيْكُمُ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ اللهُ مَ أَرْجُلُ يَمْشُونَ مِهَ أَمُ لَهُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَآأَهُ لَهُمْ أَعَيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَآأَمٌ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بَهَا قُلُ الْمُعُوا شُرَكآءَكُمْ شُرَكِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴿١١٥)

قُلُ أَدْعُواً ضم اللام وصلاً كيدُونِ ع مشام: إثبات الياء وصلاً ووقفاً

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابِّ وَهُوَ يَتُوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا فُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللَّهُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَايسَمَعُواْ وَتَرَدِهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١١٠ خُذِٱلْعَفُو وَأَمْنُ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَيْهِلِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينَ نَرْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّبِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللَّ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَي ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لُوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلُ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ مِن رَّبِّيَّ هَٰذَابُصَ إِبْرُمِن رَّبِّكُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْعَفِلِينَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بَك لَايسَتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ بِسَجُدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله







زادتهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف ثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلَفٍ

إذ تستغيثون مشام: إدغام الذال

مِنَ ٱلْمَكَمِكَةِ مُرْدِفِينَ اللَّهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِزُّ حَكِيدُ إِنَّ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ أُوْلُمُزْلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيْطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنَكُر رَجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقَدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْبِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمُ كُلِّبَنَانِ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلَاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللهُ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَعِنْ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْبَآءَ

اً لرهم عن العين ضم العين

بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمٌ وَ بَثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

ٱللَّهَ رَمَيْ وَلِيُسِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّةً تَ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيثُ إِنَّ ذَالِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهُ مُوهِمُ ٱلْكَنفرينَ ﴿ ﴿ ۚ إِن تُسَّتَفِّنِحُواْ فَقُدْ جَآءً كُمُ ٱلَّفَتُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِي عَنكُورُ فِتُ تُكُمُّمُ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥوَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَأَنتُمْ مَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمَّ يْسَمَعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُ أَسْمَعَهُمْ لَتُولُواْ وَهُم مُّعْرِضُونِ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَٱعْـلُمُوٓاْ أَبُّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنِ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. وَأَنَّهُ وَإِلَيْ ( و ) أَتَ قُو أَفِتْ نَدُ لَا تُصِيبَ اللَّهُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ كُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥٠

ولحن تخفيف النور وكسرها وصالاً (الموضعين)

الله ضم هاء لفظ الجلالة ( الموضعين )

موهن موسم

كَيْدَ فتح الدال

فَقُدُ جُمَّاءً كُمُ مشام: إدغام الدال فِي الجيم وفَقَدُ

ماء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ٱلْمَرْءِ

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ورَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٧) وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأُولَندُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لَٰتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَإِنْ هَنذَآإِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أُوِٱتْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ٣٣ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ﴿٣٣﴾

قد سَمَعْنَا مشام: ادغام الدال في السين

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيآا ءُهُۥ إِنَّ أَوْلِيَآؤُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَكَثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشُرُونَ اللهُ إِلْمُ لِيمِيزُ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ أُدْعَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُۥ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ الله وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ. يَلَّهُ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكَكُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهِ

قُل سَّلُفَ مشام: إدغام الدال في السين



﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْدِي وَٱلْمِيتَهَىٰ وَٱلْمَسَنِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ مَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَتُهُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَـٰلِ وَلَكِن لِيَقَضِيَ ٱللَّهُ أَمْرُاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَتْ بُتُواْ وَاُذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ 🐠

ر مرجع ترجع فتع الناء

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصۡبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ ۖ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَنَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ أُرِّيِّ مِنْكُمْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَ عَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّ هَلُؤُلَآ وِينُهُمُّ عَلَى عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِ يِزُّ حَكِيمٌ (1) وَلَوْ تَرَيِّ إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْبِكُةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ٥٠٠ ُذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَبُّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ (0) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥٠٠

و إذ زُينَنَ هشام: إدغام الذال فخ الذائ

ف التاء

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَآ كَ مَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهُمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَلَهُدتُّ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِيكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمَّ لَا يَنَّقُونَ ﴿ أَنَّ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرِّبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ٥ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلَّخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ، عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ ۞ ۞ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

سوآءِ مشام وقفاً: خمسة أوجه

أَنْهُمْ فَتَعَ الْهُمَرُة



وَ إِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَعْذَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيْدُكُ بنَصِّرهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو جِمَّلُوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلْفَ بِينْهُمْ إِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيدٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ حَرَّضٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَن بِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَيْنُوَ إِن يَكُن مِّنكُمُ مِّائَةٌ يُغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اللَّ ٱلْتَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاثُةٌ صَابِرَةُ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْزُ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّ مَا كَاكَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْأَخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ١٠٠ لَّوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُّمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطِيِّبُأُواُتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثٌ

و إن تكنن بالناء بدل الياء

فَ عُفًا

فَإِن تَكُنُ بالناء بدل الياء

أَخَذُتُمُ أَخَذُتُمُ إدغام الذال فالتاء

يَّاأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنِ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيعٌ ٧٠٠ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَتَهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُر مِن وَلَكِيتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡ تَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡ كُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَيِنْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ هُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُـنَةُ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ امَنُواْمِنُ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْهِكَ مِنكُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اللَّهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٩





كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنِهَدتُّ مَّ عِندَ ٱلْمَسْجِدِٱلْخَرَالِّرَّفَهُ ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ كَيْفُوَ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوهِمٍ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ ﴾ ٱشَّتَرُواْبِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّاقَلِيلًا فَصَلَّواْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۗ لَا يُرَقُّبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ وَإِنَّ كَثُوَّا أَيْمَنَنَهُم مِّنَا بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِيَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُو ٱأَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُّو ضْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وكُمْ أَوَّكَ نَّخْشُوْنَهُمُّ فَأَلِلَهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوْهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿

أُرِيَّمَةُ مشام وجهان ١. إدخال ألف بين الهمزتين وهو المقدم ٢. كحفص

إيمكن كسر الهمزة ثم ياء مدية

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مَكِيمُ (الله الله عَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَوْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ النَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ ۖ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١١٠ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَايَرُونَ ١٠٠٠



مُ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّاتٍ لَهُمُ فِيهَ مُرُ مُقِيعً ﴿ اللَّهِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخُوَنَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ قُلُ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِنْنَ آؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَ جُكُرٌ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُوالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِدَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَ بَصُواْ حَتَّى يَأْقِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مُواطِنَ كَثِيرَةٌ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَحُ تُغَنِ عَنَكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبُتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ اللَّهُ مُرَازَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفرينَ اللهُ

رحبت

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقُ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ٤ إِن الله عَلِيمُ حَكِيمٌ الله عَلِيمُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ حَتَّى يُعُطُواْ ٱلْجِزِّيَّةَ عَن يَدِوَهُمْ صَنغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرٌ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُواهِهِمُ يُضَاهِعُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَدَالُهُمُ ٱللَّهُأَنَّ لِيُؤْفَكُونَ (٣) أَتَّخَذُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَاهَا وَحِداً لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُوَ سُبُحَنهُ، عَمَّا يُشُركُونَ ﴿ اللَّا إِلَّا هُوَ سُبُحَنهُ، عَمَّا يُشُركُونَ ﴿ اللّ

بياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

عُرْيُرُ ضم الراء دون تفوين

يض هون ضم الهاء وحذف





البسيء مشام وقفاً: ثلاثة أوجه يضل أ يصر الضاد يكسر الضاد مشام: مشام:

إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرَ يُضِلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُعِلُّونَ دُرِعَامًا وَيُحَرِّمُونَ دُرِعَامًا لِيُواطِعُواْعِدَّةً مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَكُمُ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَالِهِمُّ وَٱللَّهُ لَايَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْمِرِي ٱلْآخِرَةَ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قِلِيلُ اللهِ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهِ مَا وَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَحِيدِهِ عَلَا تَحْذَرُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَسْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كُلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا ٱلسُّفَالُّ" وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُو ٱللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمٌ

خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَلِهِدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِينَ بَعُدَدًّ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ ثَنَّ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمَّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ كُوا لَمُنَّقِينَ النَّهِ إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقَّعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ ﴿ اللَّهِ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّاخِبَالَّا وَلاَّ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِبَالظَّالِهِ

وَقْيلَ مشام: إشمام كسرة



زادُوكُمُ ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

لَقَدَائِتَغُواْ ٱلْفَتَىنَةَ مِن قَبُلُ وَقَكَلُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتُذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةٌ لِإَلْكَ فِينَ (الله إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُم وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يُحَوُّلُواْ قَدُ أَخَذْنَا آمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرحُونَ أَنْ قُللَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَ لِنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ قُلْ هَلْ مَرْبُصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يُرْوَنَحُنُّ نَتَرَيُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنَ عِن أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبَّصُوٓ اْإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ ۖ قُلَ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُنْقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُ إِلَّا أَنَّهُمْ مَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُو لِهِ ـ وَكَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَافَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَكَ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كَارِهُونَ ١٠٠٠

جآءَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

هل تربعون مشام: ادغام اللام

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمُ وَلاَ أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُ جِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُ كَنفِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِكنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ اللهُ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْمِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ (٥٠) وَلُوٓ أَنَّهُمْ رَضُواْمَآءَاتَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَكُوَّتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ عَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَاءَ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فَالُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ فَريضَةُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنُ خَيْر لَّكُمْ يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَنُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُوْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْعَذَا ثُمَ ٱلِّيمُ اللَّهِ



لِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَوُّ أَنْيُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّمُ يَعْلَمُواْأَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَتَ لَهُ مَارَجَهَنَّ مَ خَلِدًافِيهَا ذَيلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ يَعَدَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ لُنَيِّئُهُم بِمَافِي قُلُوبِهِمَّ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلُتُهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِٱللَّهِ وَءَاينِهِ ء وَرَسُولِهِ عَكْنَتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهِ لَا تَعْنَذِرُواْ قَدَّكَفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَنِكُوْ إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُعَاذِبُ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكرِ وَيَنْهُونَ عَنِٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

بوت باء مضمومة وفتح الفاء تعذب تاء مضمومة وفتح الذال

طَابِفَهُ تنوين ضم

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُواَلًا وَأَوْلَكَ ذَا فَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓ أَوْلَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ اللهُ اللهُ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَذَيَّنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنْتُ بِعَضُهُمْ أَوْلِيآاَهُ بَعْضٍ أَيْأُمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَتُقِدِمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَتُوَّتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَتُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيْهِ كَ سَيْرَحُمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّتِ عَدَّذٍّ وَرِضُوانُ مِن اللَّهِ أَكْبَرُ ذَاكِ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (٧)

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَإِسْلَمِهِمُ وَهَمُّوابِمَا لَمِّينَا لُو أُومَانَقَهُوا إِلَّا أَنَّ أَغْنَ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّ لِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُكِّر وَإِن يَـ تَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَالَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَاللَّهَ لَهِ فَ ءَاتَكْنَامِن فَضَّ لِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِين فَضَلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعُرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُومِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَآأَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيَكُذِبُونَ 🖤 ٱلَّهَ يَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مْ وَنَجْوَلَهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَعِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ ٱلديمُ اللهُ



ٱسۡتَغۡفِرُ هَٰكُمُ أَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرُ هَٰكُمۡ إِن تَسۡتَغۡفِرُ هَٰكُمُ سَبۡعِينَ مَرَّةً فَلَنَ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِلَّهِ -وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللهِ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوۤ أَأَن يُجَلِّهِ دُواْ بِأَمُوَلِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ قِلِيلًا وَلِْبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ٢٠٠ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبداً وَلَن نُقَائِلُواْمَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُ مِ بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأُقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ اللهُ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَكَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِ وَ عَ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ الله وَلا تُعُجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأَوْلَكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ الْ وَيَزَهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِيرُونَ الْ أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغَذَنك أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿

مُعِی مِدُوًّا عَدُوًّا اِسکان الیاء

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَصَّبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ١٧٠ لَكِن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمُٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَكِمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَ أَذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَاءً ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُمَّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مُسَيِّصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ( \* لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِـدُونِ مَا يُنفِقُونِ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللَّهُ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَتْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآةً رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

وجاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَهُ فَيُنَبِّثُ كُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَنَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ (اللَّهُ الْأَعْرَابُأَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْنَ إِبِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوهُ الدُّوآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّ وَمِنَ ٱلْأَعْـَرَابِ مَن يُؤْمِرُ إِللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ٱلاَ إِنَّهَا قُرُبَةٌ لَهُمُّ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ قُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

وَٱلسَّىٰ عَثُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ بَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ۖ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدٌ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي تَحْتُهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُدُّ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۚ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ قُونَ وَمِنُ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعُلَمُهُوَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمَّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَ خُذِمِنْ أَمْوَ لِلِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنْبِ ثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَنْ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ

صكورتك بواومفتوحة بعد اللام وألف بعدها وكسر التاء بالجمع

مرجعون مرجعون مضمومة بعد الجيم ثم واو مدية (الموضعين) ضم النون (الموضعين) إسكان الراء ابن ذكوان الزاى والالف

الراء والألف

ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ اللَّهُ لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدُالْكُمْسَجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِّ فِيدِي مِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّلِقِ رِينَ اللَّهُ أَفْمَنَّ أَسَّس بُلْكَ مُنَّا عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُلْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِفِى نَارِ جَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهُ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ لَا يَزَالُ بُنْيَنُّهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيَّةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَفَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَجَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ مَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوالُمُ بأَكَ لَهُمُ ٱلْحَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَدِ وَيُقَـٰ لِلَّهُونِ وَعُدًّا عَلَيْهِ وَٱلْقُ رُءَانَّ وَمَنُ أَوْفَلَ بِعَهْدِهِ عِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱ كُمُ ٱلَّذِى بَايَعُتُم بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَٱلْفَوۡزُٱلۡعَفِ

اَلتَّكَيِبُونَ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ ٱلْسَكَيْحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَكِفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ المَثُوَّاأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أُوْلِي قُرُون مِن بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَكُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِمُ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعُدُهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُقُّ لِلَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي عَلَاقًاهُ حَلِيمً الله وَمَاكَاكَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ لَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١٠٠) إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللَّهُ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّةً تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١

إبراهام مشام: فتح الهاء ثم ألف (الموضعين)

تَزِيغُ بالتاء بدل الياء

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواً أَن لَامَلْحِكَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَمَا يُهَمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ﴿ مَا كَانَ لِأَهُل ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلُهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِٱلْفُسِمِمَّ عَن نَفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِينُهُمْ ظُمّاً وَلَا نَصَتُ وَلَا مَغْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ الدَّيْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَلَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُو ٓ اللَّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللَّهُ





زادته ابن ذکوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة

فراد بهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو القدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف (الموضعين)

لقد مشام: مشام: في المنام الدال الديم والألف الديم والألف

الر إمالة فتحة

لسحر السين وحذف الألف وإسكان الحاء

تَذَّكُرُونَ

نُفَصِّلُ بالنون بدل الداد

واللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِي الَّرِّ تِلْكَءَ اينتُ ٱلْكِننب ٱلْحَكِيمِ (١٠) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمُ أَنَّ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِيبَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندُرِّهِمْ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَنْحِرُ مُبِينُ اللهُ إِنَّ رَبُّكُم اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِيَّهِ عَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌ فَأُعَبُدُوهُ أَفَلًا تَذَكُّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ، يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِجِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةً وَٱلْقَمَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَا ذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدُ ٱلسِّيٰنِ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأُنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنَّ ءَايَـٰكِنَا عَنفِلُونَ ٧ۗ أُوْلَتِيكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُيِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِايمَنِهُمُّ تَجْرِي مِن تَعْلَمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ دَعُونَهُمْ فِهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَكَمِينَ (أَنَّ) ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآيِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءً مُّهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ أَمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّهُ



لقضي فتح القاف والضاد وألف بدل الياء مع المد

أُجِلَهُمُ

وجاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والآلف أدرينكم ابن ذكوان وجهان الفتح وهوان

لَبِثْتُ إدغام الثاء في التاء

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَنذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآمِي نَفْسِيَّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ قُل لَّوْشَاءً ٱللَّهُ مَا تَكُوُّتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَّ أَدْرَى كُمْ بِدِّء فَقَدْ لَبِئْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِغَ أَفَلًا تَعْقِلُونَ اللَّ فَمَنَّ أَظُلُمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بِعَايَنتِهُ ۗ إِنَّا أُوكُذَّ بِعَايَنتِهُ ۗ إِنَّكُهُ لَا يُفَلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ ۚ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآء شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَٱخۡتَكَفُواْ وَلَوْلَاكَلِمَةً سَجَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَقُضِيَ بَلْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ لَوُلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِّهِ مَفَعُلُ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنْ تَظِئُرُوٓ الْإِنِّي مَعَكُم مِّر ﴿ ﴾ ٱلْمُنْ خَطْرِينَ ﴿ أَنَّ

ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُو فِي ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِّحَتَّى إِذَاكُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيخُ عَاصِفُ وَجَاءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ فَلَمَّا أَنْجَنَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ مِّتَكَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَيِّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَايِّهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَايِّهِ فَٱخْلُطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأَكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتَ وَظُرِكِ أَهْلُهُمَّ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ آ أَتَىٰهَآ أَمُّ مُا لَيُلاَ أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ أَنَّ ۖ وَٱللَّهُ ۗ يَدْعُوٓ أَإِلَىٰ دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآ ءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْنَقِيمِ (٣٠٠)

ینشرکر فتح الیاء ثم نون ساکنه مخفاة ثم شین مضمومة

جاءً تُها

ابن دكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

وجاء هم ابن ذكوان : إمالة فتحة

إمالة فتحة الجيم والألف

ضم العين



اللَّهُ يَلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةً ۚ أُوۡلَٰتِهِكَ أَصُحَابُ ٱلۡجَنَّاةِ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ۗ أَوۡلَٰذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُ هُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧٠ وَيُوْمَ نَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَسَمُدٌ وَشُرَكَآ فُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وُهُم مَّاكُنْتُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللهِ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَكُّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٣٣ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ السَّ

المَيْتِ المَيْتَ إسكان الياء

كُلِمْتُ ألف بعد الميم بالجمع

يبدُوُا مشام وقفاً: خمسة أوجه

لايم ليك قد الهاء

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايٍ كُورُ مِّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَحَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤُفَّكُونَ اللَّهِ قُلْهَلُمِن شُرَكَايِكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُرُكِيْفَ تَحْكُمُونَ السَّ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْب لَارَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاكُمْ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمْ صَلِيقِينَ اللَّهِ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ مُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ الْطَا وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِثُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُد بَرِيَنُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مُّتِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

نحشرهم بالنون بدل الياء

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

سَاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

فيلَ مشام: إشمام كسرة القاف الضم

هل جُرُون مشام: ادغام اللام في الناء

مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيًّا وَلَكِكُزَّ لِمُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّوْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا نُرَبَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (أَنَّ وَلِـ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جِكَةَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ كَا وَتَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِ ٤ قُلَلآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أَجُلُّ إِذَا جَاءَ أَجُلُهُمْ فَلَا يَسْتَعُخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ قُلْ أَرَءَ يَشُرُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ بِيَكًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْهُم بِلْمِ يَعَ ءَآلَكَنَ وَقَدْكُنْهُم بِهِ ع لْوَنَ اللَّهِ مُثَّمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَّدِ هَلُ تَجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ (٥٠) ﴿ وَيَسْتَنْبِ وُنَكَ ُحَقُّ هُوِّ قُلُ إِي وَرَبِيّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِي<del>نَ</del> ﴿

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتَ بِهِ ۗ ءَوَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَنَّ أَلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَّا إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥ هُو يُحِيء وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ إِنَّا يُتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِّمَا يَحِمَعُونَ اللهِ قُلْ أَرَءَ يَتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُمْ مِن يِرْفِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِ كَكُمْ ۖ أَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدُومَا يَعْزُبُ عَن زَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصَّغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَب مُّبِينِ اللَّهِ

قد مشام:
مش

أَلَّآ إِنَّ أُولِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۚ وَلَا يَحْذُنِكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءًإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظُّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْدُرُصُونَ ١٠٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللهِ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةً هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَن بِهَندَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّهُ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْيَ الْمُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ 💮



﴿ وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقُومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايِنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَىٰٓ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنَ أَجْرُّ إِنْ لَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ۗ ۗ ۗ ۗ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ۖ ۖ ۖ ۖ ا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ. فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَآ فَٱنظُرُكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنُذَرِينَ ٧٣) ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ـ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَآ عُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَنِيْنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجَرِمِينَ ﴿٧٠ۗ) فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَلْذَا لَسِحُرٌ مُّبِينُ ٧٠٠ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحُرُّ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابِآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُوَّ مِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾

فَجُاءُ وهُم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء هم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَلِحِرِ عَلِيعِرِ ٧٧) فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآأَنتُم مُّلْقُوبَ ۞ فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقِّ بِكَلِمَنتِهِ ـ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِمُّ أَن يَفْنِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مُ ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنُّمُ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَالْوَا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ مُنَّا وَنَجَّنَا برَحْمَيَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ۖ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَّىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبُلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ، زِينَةً وَأَمُولَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِيلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَكَىَ أَمُولِهِ مَ وَٱشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمَ ﴿ ١٨ ﴾

بيوتا كسر الباء بيوتكم كسر الباء

لِيَضِ أُواْ

ت دَّعُو تُكُما فَأَسْتَقِيماً وَلا فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوّاً حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بُنُواْ إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ۚ ۚ ءَآكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنْنِنَا لَغَنِفِلُونَ 🖤 وَلَقَدُ بَوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ مُبَوَّأُ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّيمِّمَّا أَنزُلْنَا إِلَيْكَ فَسْءَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلۡكِتَبَ مِن قَبَٰلِكَ لَقَدْجَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايِنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اَءَتُهُ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى مَرُوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿



وَلَانُتِبِعَانِ ابن ذكوان: تخفيف النون بلا مد

جاء هم

لُقَدُ جَّاءًكُ هشام: إدغام الدال

لَقَدُ جِآءَكَ المادة الكاناء

إمالة الجيم

ألف بعد الميم بالجمع

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف بشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والإلف

قُلُ انظروا صماللام

> فتح النون الثانية وتشديد الجيم

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ ۚ وَلَوْ شَاءً رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ فَلَ النَّظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْأَيْتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَهَلَ يَنْنَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِ مَّ قُلْ فَأَنْظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ نُنَّجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنكُنكُمْ فِيشَكِّوِ مِن دِينِي فَكَلَّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِئَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْۥ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

٩٤٤ مُولِدُ مُولِدُ مُولِدُ مُولِدُ الْمُؤْلِدُ مُولِدُ الْمُؤْلِدُ مُولِدُ الْمُؤْلِدُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَّا عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلَّمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ ع

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُو ٓ وَإِر يُردُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءً ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ١٠٠ وَٱتَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ (اللَّهُ والله الرحك الرجي أَلَا تَعَبُدُوٓ اللَّالَالَيَّةَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۖ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُولُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضَلَّهُ, وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللَّهِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ ٱلْآإِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۗ

قد جُاءَكُمُ النفام الدال خِ الجيم قَدُ

> الم امالة فتح

إمالة فتحة الراء والألف



﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَ وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَيِنْ أَخَرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ وَلَمِنْ أَذَقَّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَوُسُ كَفُورٌ ١٠ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءَ بَعُدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ الْتُ عِنَّ إِنَّهُ, لَفَرِحُ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهُ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ - صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَدُ مَلَكُ أَيْنَمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَأَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

مُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبَّهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ عَمْفَتَرَيَّتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسۡـتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿٣ۗ) فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنُزلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّاهُو فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّ مَنكَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهُ أُولَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّبِّهِ ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيْكَ وَلَكِكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أُوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعْ نَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُرُكَفِرُونَ ١٠٠

نُدُّ كُرُونَ تشديد الذال

فعميت فتع العين وتخفيف الميم

أُوْلَيَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءً يُضَعِفُ لَمُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا كَلَّا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمُ أُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَـنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ هُمَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَذَكَّرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهِ أَن لَّا نَعُبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ ٓ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضَٰلِ بَلِ نَظْئُكُمْ كَندِبِينَ اللهُ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَـٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيَّتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ ١٠٠٠

وَيَنقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبَّهُمْ وَلَكِكِيِّے أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اللَّهُ إِن طَرَقُومِ مَن يَنضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدْتُهُ أَفَلَالْذَكَّرُونَ اللهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَلَدُلْتَنَا فَأَكْثَرَتَ جِدَلَنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءً وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آَ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصَّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَةً قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَى ٓ إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيٓ ءُ مِّمَا يَحُر مِمُونَ الْ وَأُوحِي إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ وَلَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحَكِّطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ 🖤

نُذُكُرُونَ تشديد الذال

قَد جَّلدَلْتَنَا مشام ا

هشام: إدغام الدال في الجيم

بشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلَّكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ، سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ إِنَّ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مَحْرِيهَا وَمُرْسَنهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَّعْنَا وَلَا تَكُن مَّعُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ قَالَ سَنَاوِيّ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ اللَّهُ وَقِيلٌ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكْسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمَّرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْفَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْمَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْتُ

م الكون الك

فيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلٌ عَثَرُ صَلِيحٌ فَلاَتَسْتَ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ فِيلَ يَنْوُحُ ٱهْبِطْ بِسَكَيرِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَدِ مِّمَّن مَّعَكَ كُ وَأَمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْل هَنْدَا فَأَصْبِر إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (9) وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَيْهٍ عَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ﴿ إِنَّا يَنقُومِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْنَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥) وَكَفَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُوَلُّواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَأَنْ هُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحُنُّ بتَ ارِكِي وَ الْهَيْنَاعُن فَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لُكَ بِمُوْمِنِينَ (٥٠)

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّي ٱشْمِدُٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ 🧐 مِن دُونِهِۗ عَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ اللَّهِ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (٥) فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغَتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُو وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً وَ وَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَا نَجَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٩٥٠ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّمْ وَعَصَوًا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١٠٠ وَٱتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠٠ ١ أَوَ إِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَكَوَّوِمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْض وَٱسۡتَعۡمَرَكُمُ فَهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ ثُونُوۤاْ إِلَيۡهَۚ إِنَّ رَبِّ قَرِيبُ عَجِّيبُ (١١) قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَآ أَنَنْهَا أَن

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



نَّعُبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَا تَدَّعُونَآ إِلَيْهِ مُربِبِ 🔐

فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ وَهَا تَزِيدُو ﴿ اللهِ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً كُلِّ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُّرُ عَذَابُ قَرِيبُ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ اللَّهُ فَلَمَّا جَاءً أَمْرُنَا نَجَيَّتْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ إِإِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿١١﴾ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَاشِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ اٰفِهَآ أَلَآ إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُواْ رَبَّهُمَّ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتَ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَكُمَّا قَالَ سَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءً بِعِجْلِ حَنِيذٍ رَءًا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَ آلِكَ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ فَا مَرَأَتُهُ وَآمُ مَأَتُهُ وَآمِهُ أَن كَتْ فَبُشِّرْنَاهَا بإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧)

بان ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

تنوین فتح وصالاً ویقف علیها بالالف

وَلَقَد جَّاءَتُ مشام: ادغام الدال خالجيم

وَلُقَدُ جِآءَتُ ابن ذكوان : إمالة فتحة الحيم والألف

رء آ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف عَالَدُ عِمْانِ وجهان: التسهيل مع الإدخال الهمزة الثانية مع الإدخال الهرزة الثانية وجاءته ابن ذكوان: المبيم والألف المبيم والألف

فدجاء هشام: ادغام الدال پے الجیم قدجاء ابن ذکوان:

جاءَتُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

سى مَ مَ السَّمَ مَ السَّمَ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الحيم والألف

قَالَتْ يَنُونَلَتَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَ لَشَىٰءُ عَجِيبُ اللَّهِ قَالُواْ أَتَعُجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَنرَكَنْهُ,عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ,حَمِيدٌ مِّجِيدٌ (vv) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا إِنَّ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ﴿ لَكَ إِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَا آإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ اللَّ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَجَاءَهُ وقَوْمُهُ ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّءَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطُّهُرُ لَكُمُّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَذُّرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ ٱلْيُسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيكٌ ٧٠٠) قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْحَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعُكُمُ مَانْرِيدُ ٧ قَالَكُوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِيَ إِلَى رُكِنِ شَدِيدٍ (٥) قَالُواْ يَنلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَۖ فَأَسُرٍ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (١٠)

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف الجيم والألف المركزيًا المركزيًا

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ نَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَ حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودٍ (اللَّهُ مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّٰدِلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِلَىٰ مَذَينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّي أَرَبِكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ ﴿ اللَّهُ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٥٠٠ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَآ أَنَاْعَلَيْكُم بِحَفِيظِ (٨) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ قُنَآ أَوْ أَن نَفَعَلَ فِي أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَتَقُّأُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ يَنْفُومِ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَا أُرِيدُأَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (١٠٠٠)

أَصلُوا نُكُ زاد واوأ مفتوحة قبل الألف

نَشَرَوُا مشام وقفاً: (۱۲) وجها

تُو<u>َفِيقِي</u> فتع الباء

إدغام الذال

إدغام التاء في الثاء

'يَجِرْمَنَكُمْ شِقَاقِيّ أَن يُصِيبَه نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِن اللهِ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ مُّ وَدُودٌ ﴿ ۚ ۚ قَالُواْ يَنشُعَيْثُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرْ اللَّ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَهُطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّآ إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ وَكَفَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَـقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَآهَ شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَيْمِينَ (١٠) كَأْنِ لَّمْ نَغْنُواْ فِيَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِّمَدِّينَ كُمَا بِعِدَتْ تُسُودُ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايٰتِنَا وَسُلْطُنِ ثَبِينِ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ-فَأَنْبَكُوٓاْ أَمْرَ فَرْعَوَٰنَّ وَمَآ أَمْنُ فِرْعَوْنَ - بَرَشْ

مِهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّـ ( وَأَتْبِعُوا فِي هَاذِهِ عَلَيْهُ وَلَعْنَةً وَيُوْمُ ٱلْقِيدَ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ أَنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ وَعَلَيْكُ الله وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَكَ أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّاجَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيدِ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَلَامَةٌ إِنَّ أَخُذَهُۥ ٱلِيحُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجُمْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشُّهُودٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أُجَلِ مَّعْدُودِ (اللهُ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ ﴿ فَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ ٱلنَّارِ لَهُمُ فِهَا زَفِيرٌ وَسُهِيقٌ ﴿ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَكَّةَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُربيدُ ه وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَامَادَ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً عَيْرَ مَجْذُوذٍ ١٠٠٠

جاءَ ابن ذكوان:

سورة هوديا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

زادُوهُمْ

وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحا الزاي والالف

شآء

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)

سَعِدُواْ



ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُومِ الا وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَنِ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ وَلُولَا كُلِمَةُ سَبَقَتُ مِن زَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَىٰلَهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُوۤ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِكَاءَ ثُمَّ لَانْتُصَرُّونِ ﴿ اللَّهِ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ ٱلَّيُلْ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ الله وَأَصْرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٠٠) فَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَآ أَتَرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ اللهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَقُلِ لَّلَّذِينَ لَا نُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ اللَّ وَٱننَظِرُوٓاْ إِنَّا مُننَظِرُونَ اللهُ وَيِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ السَّ

والله التحمز الرجيم

الِّرِ تِلْكَءَايَنَ ٱلْكِئَبِٱلْمُبِينِ ۗ ۚ إِنَّآ أَنْزَلْنَهُ قُرُءَ الْأَعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوكَ اللَّ نَعُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَآ إِلَٰتِكَ هَنَذَا ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡ > الله إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ

الشبن والألف

فتح الياء وكسر الجيم

الراء والألف

وقفاً: بالهاء

يَنْبُنِيَ كسر الياء

> ورق المنظ المن المنط الماض الماض الماض الماض الماض الماض الماض الماض الماط الماط الماض الماط الماط الماط الماط الماط الماط الماط الماط الماط الماض الماط الماض الماط الماض الماض الماض الماض الماض الماض الماط الماض الماط الماط الماط الماض الماض الماض الماط الماص الماص الماص الماص الماص الماص الماص الماع الماص الماع الماع الماص اص الماص المال الماص الماح الماح المال الماص الماص المال المال

مُّبِينِ اُقْدُلُواْ مشام: ضم التنوين وصلاً

نُرْتَعْ بالنون بدل الياء ولنُلُعَبُ

قَالَ يَنْهُنَى لَا نَقْصُصُ رُءً يَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لُكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٥ وَكُذَلِكَ يَجْنَبيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَنُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِيَعْقُوبَكُمَا أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْعَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ مَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِخْوَتِهِ ءَايَثُ لِلسَّابِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصِّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۖ ٱقَنْكُواْ يُوسُفَ أُوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَايَلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى نُوسُفَ وَ إِنَّالَهُ لَنَاصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَ فِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْفُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ لَمِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصَّبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ

بهِ وَأَجْمَعُوٓا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْدَ نَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَاذَاوَهُمْ لَايَشُّعُهُونَ اللهُ قَالُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَانَسَ باهم عشاءً يُنكون كْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّثْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّاصَدِقِينَ اللَّهِ وَجَاءُو عَلَى قَمِيصِهِ -بِدَمِ كَذِبُ قَالَ بَلِ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُراً فَصَبْرُ جَمِي وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَتُ سَيَّارَةُ فَأَرْسِلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوهُ وَقَالَ يَكْبُشَرَى هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِمَا يَعْمَ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰنُهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثُونَاهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدِّاۤ وَكَالَآ وَكَذَالِكَ مَكِّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَيْكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَمَّا بِلَغَ

وجاء و ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

بل سَوَّلَتَ مشام: ادغام اللام في السين

وَجِهَاءَتُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

للبشرك ألف بعد الراء و إبدال الألف ياء مفتوحة وصلاً هشام : كسر الهاء وهمزة ساكنة بدل الياء

هيت

ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء مدية

زءا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

المُوخِلِصِينَ كسر اللام

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة

قُدُ شَغَفُهَا هشام: إدغام الدال إلشين

> (1000) (1000) (1000) (1000) (1000)

وَرُودَ تُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفُهِ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي الله وَلَقَدُ هُمَّتْ بِلِّيءُ وَهُمَّ بِمُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ أَلظَّالِمُونَ لَوْ لَآ أَن رَّءًا بُرْهَانَ رَبِّهِ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ثُنَّ ۗ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ ، مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتُ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الله وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ قُدُّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ لَا اللَّهُ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ. قُدُّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ، كُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَودُ فَنَهَا عَن نَّفُسِهِ - قَد شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ السَّ

وَقَالَتُ آخْرُجَ صم الناء

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَا وَءَاتَتْ كُلِّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِشُرًّا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ الآ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدنَّهُ عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمْ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونُا مِّنَ ٱلصَّنِعِرِينَ اللَّ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَىَ مِمَّا يَدُعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهَايِنَ اللهُ عَالَمْ تَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَضَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بِدَاهُمُ مِّنُ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيِكَ لَيَسْجُنُنَهُ حَتَّىٰحِينِ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِالِّ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيَّ أَرْكِنِيَّ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيَّ أَرْكِنِيَّ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزًا تَأْكُلُ ٱلطَّايُرُ مِنْهُ نَبِتَغَنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ ثُرُزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَأَثُكُما بِتَأْوِيلِهِ } قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُأْ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَني رَبِّ أَنِي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَفِرُونَ اللَّهِ

اباآءِی فتح الیاء شکیءِ مشام وقفاً: اربعة اوجه

عَالَّرِبَابُ مشام وجهان: ١. تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مَ الرَّبابُ ٢.التحقيق مع الإدخال

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةً ءَابِآءِي إِنْرَهِمِمَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُشُرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَئِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ يُنصَاحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠٠ يَصَنِحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسَقِي رَيَّهُ، خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأَكُلُ ٱلظَّيْرُ مِن زَأْسِيدٍ - قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيانِ (اللهُ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّهْ يَا تَعْبُرُونَ اللَّهُ

قَالُوٓ أَ أَضْغَنْثُ أَحْلَنِهِ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيمِ بِعَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنُبُلِهِ } إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ١٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَالْ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ } فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١٠٠٠ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُودِتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ - قُلُب حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا (رَوَد تُهُوعَن نَفْسِهِ عَو إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٥) ذَالِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (اللهُ اللهُ الل

دابا اسكان الهمزة

جاء ه ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



أُبَرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوِّءِ إِلَّا رَيِّ ۚ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْنُونِي بِهِ ۗ ٱسْتَخْ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَلَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ فَالَّ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٠) وَكُذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآَّهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَامَن نَشَاآةً وَلَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ٧٠٠ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ,مُنكِرُونَ ۞ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِعَهَازِهِمْ قَالَ أَنْنُونِ بِأَخِ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ۚ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ ( اللهُ قَالُواْسَنُزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿١٦﴾ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِصَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لْعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنصَّلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ تَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَا نَامُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتَلَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُدَلَحَفِظُونَ ﴿ اللَّ

وَجِآءَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لفنيته حذف الألف وأبدل النون تاءً

حِفظًا كسر الحاء وحذف الألف

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَيۡۤ أَخِيهِ مِن خَنْرُ حَفِظًا وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَمَّا فَتَحُواْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَانَبْغِي هَاذِهِ ، بِضَاعَنْنَا رُدَّتْ إِلَيْنَاوَنِمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ ۖ قَالَ لَنَ ٱُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِّنِ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنَى بِهِ ٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ اللهِ وَقَالَ يَنبَنِيَّ لَا نَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَبِ نَفَرِّقَةً وَمَآ أَغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيٍّ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَّكُلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ۖ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى هَأُ وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِكُنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَى ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّىٓ أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 🖤

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة

درجکتِ من کسر التاء بدون تقوین

> ورفی ازین ۲۰ وروی

فقد سرو مشام: ادغام الدال شي السين

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ٧٠٠ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهِ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَلَّهَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَزَعِيمٌ ١٠٠ قَالُواْ تَأللُهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ اللهُ عَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وإِن كُنتُمْ كَندِبينَ اللهُ عَالُواْ جَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّ لِمِينَ اللهُ فَبَدَأُ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَالِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مِّن نَّشَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ اللهِ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانّاً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ

قَالَ مَحَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِلَّا إِذَا لَظُوٰ لِمُونَ ﴿ ﴿ فَكُمَّا ٱسۡ يَتَعَسُواْ مِنْـهُ خَكَصُواْ نِحَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ( ) أرْجِعُو ٓ أَإِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِن ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَاوَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلِفِظِينَ ( ﴿ وَسُّ كِلِ ٱلْقَرْبِيَةُ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقَبَلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ بِلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا فَصَبِرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُرجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (٣٠) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَتْ عَيْسَاهُ مِنَ ٱلْحُرْنِ فَهُو كَظِيمُ اللهِ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ بُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحُزْنَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٥٠)

بل سَّوَّكَتُ هشام: ادغام اللام في السين

وَحُوْزِنِيَ إِلَى فتح الياء

أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُئُسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَأْيُئُسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَا (٧٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبِضَعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْناً إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۖ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ١٠٠ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ إِنَّهُ, مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ حُسِنِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَ كُنَّا لَخُطِيبَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيُوْمَّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّمَّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّ أَذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلَآ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَرِيمِ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَرِيمِ ﴿ وَأَكُ

أرع نبك المعالمة وجهان: الدخال مع التحقيق وهو المقدم الدكان مع المقدم ا

فَلَمَّآ أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَيْهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ عِ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَكُمُ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَاذُنُوبِنَاۤ إِنَّاكُنَّا خَطِعِينَ ﴿٧﴾ قَالَسَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ. هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُرُ ۞ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٓ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ١٠٠ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَلَا اتَأْوِيلُ رُءْ يَكِيَ مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءً بِكُم مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُولَتِ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ ۞ ۞ رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ عِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّىٰ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّىٰلِحِينَ اللَّهِ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ (الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٠٠)

جاءَ ابن ذكوان امالة فتحة

الجيم والآلة

ابن ذكوان إمالة فتحة الشين والألف

وصلاً: فتح التاء وقفاً: بالهاء

وگگی نیمین لائن کیا ۲۰

قُد جعلها مشام: إدغام الدال في الجيم

وَجآءَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والآلف

لُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعَالَجَ كَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِ وَهُم مُّشُرِكُونَ اللَّهِ أَفَأَمِنُوٓا أَن تَأْتِيكُمْ غَنْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيِّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرُكَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلُهِمَّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّاأَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْتَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواً جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِي مَن نَشَاآةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ لَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله

يو حمى بياء وفتح الحاء وألف بدار الباء

كُذِّبُواْ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



لمر له فتحة والألف ين كسر ين كسر ين كسر ين كسر ين كسر

**إذًا** إسقاط همزة الاستفهام



أَرْءِنَّا

هشام : إدخال ألف بين الهمزتير

تَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ قَبْلَهِ مُ ٱلْمَثُكَاتُ وَإِنَّا رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( ۖ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلآ أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ عِلَيْهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ فَوْمِ هَادٍ الله يُعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْهَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءِعِندُهُ، بِمِقْدَارِ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآةُ مِنكُم مِّنَأَسَرً ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيُلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَجْفَظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسهُمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِنْ دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرِّقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابِ ٱلنِّقَالَ اللهِ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ -وَٱلْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمَحَالِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمُحَالِ

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِدِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَلْغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبْلِغِهِ ۚ وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُرُهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ١٠٠٠ فُلُمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَذْتُم مِّن دُونِهِ ٤ أُولِيَّا ۗ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمَّ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ وَنَشَبُهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزَلُ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ أَوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ كَذَٰلِكَ يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَّاً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ ﴿ ۖ } لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لرَبِّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ لَاَفْتَدُوْا بِهِ عَ أَوْلَيْهِكَ لَأَمُ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ



أَفَا تُحَدِّتُمُ إدغام الذال في التاء

تُوقِدُونَ بالتاء بدل الياء





لَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ طُو بَيْ لَهُمْ وَ مَّ ابِ اللهُ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةٍ قَدْخَلَتْ مِن قَيْلُهُ تَتَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ قُلْهُوَرَيِّ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ الْ ۖ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَّاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلَّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْيَضِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا نَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعُدُاللَّهَ إِنَّاللَّهَ لَا يُغَلِفُ ٱلْمِيعَادَ <sup>(17)</sup> وَلَقَادِ مِّن قَيْلِكَ فَأَمُلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمُّ أَخَذُنُهُمْ فَكَيْفَ عِقَابِ اللَّ أَفَمَنُ هُوَقَآبِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ بِظَلَهِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِلَ زُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُصْلِل ٱللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ٣٣ لَمُّ مَا الَّهِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ السَّ

وَلَقَدُ أَسْتُهُ زِئَ ضم الدال وصلاً

أُخِذُ شَهِم إدغام الذال في الناء

بل زين هشام :إدغام اللام في الزاي

وَصَدُّواُ فتح الصاد



مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْلِهَا أُكُلُهَا دَآبِدُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاً وَّعُقْب ٱلْكَنفرينَ ٱلنَّارُ ( اللَّهِ ) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابِ السَّ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِعْلِمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ ٣٧﴾ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿ اللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَكُثُبِتُ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ﴿٣٠﴾ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّانَأَ فِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً . وَهُوَ سَا

جاء كوان : ابن ذكوان : إمالة فتحة لجيم والألف

و يشبكت فتح الثاء وتشديد الباء

لَهُ ٱلْكُفَّادُ لِمِنْ عُقِّيَ ٱلدَّارِ ﴿ ١٠

شِيْ وَنُولَوْ الرَّاهِ نِيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ



الر إمالة فتحة الراء والألف

الله ضم هاء لفظ الجلالة وَ إِذ تَّأَذَّكَ مشام: المفام الذال

جاءَتُهُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة



وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِذْ أَنِحَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمْ بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ١٠ وَإِذْ تَأَذُّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ ﴾ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنَّى حَمِيدٌ ﴿ ۖ ٱلْمَرِيَأْتِكُمْ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوٓا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُوٓا إِنَّا كُفَرْنَا بِمَآأَرُسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّهِ هَ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِتْلُنَا تُربِدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينِ 💮

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَاكَ لَنَآأَن نَأْتِيكُم بِشُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١١) وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا شُجُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَاءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَلِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَتُعِلِّكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَنُسُكِنَا كُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَابَعَدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللهِ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبَادٍ عَنِيدٍ ١٠٠ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَلِيدٍ ١١ يَتَجَرَّعُهُ. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ - عَذَابُ غَلِيظُ اللهِ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أَلَةٍ تَرَ أَنِّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيهِ اللُّهُ وَكَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَاوُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهُلْ أَنتُم ثُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءً قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَمَدَ يَنَكُمُّ مَسَوَّاءً عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصِ اللهِ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدُتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُهُ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّآأَنَا ْ بمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَحَيِّنُهُمُ فِهَاسَلَهُمْ اللَّهُ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ

لي إسكان الياء وصلأ

السكماء هشام وقفاً: خمسة أوجه

شَةٍ ٱجْتُثَتُّ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللهُ اللهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفُّرًا لُّواْقَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهُ اللهُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِي كُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ قُل لِعِبَادِي ٱ أَنيَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ الما وس

خَيِيثَةٍ

أجتثت
مثام:
مثام:
وصلا

۱. کعفص وهو المقدم ۲. کهشام هرگی

قُل لِعِبَادِی اسکان الیاء (تسقط وصلاً للساکنین)

دِمُلِّهُ إِلَّالِهُ الْمُ

إِبْرُاهُلُمُ مشام: فتح الهاء ثم ألف

أُفْعَكُدُهُ مشام وجهان: ١. زادياء بعد

السكماء الدُّعاء مشام وقفا: خمسة أوجه

وَءَاتَىٰكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ لَا يَحْضُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَـ لُومٌ كَفَّارٌ ﴿ ثَنُّ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَيۡنَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ وَ إِنَّهُ زَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ (٣) رَّبَّنَآ إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِن ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ رَبِّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخُفِي وَمَا نُعُلِنَّ وَمَا يَخْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ (٣) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبْرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيحَ ٱلصَّلُوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبُّكَ اوَتُقَبَّ دُعَآءِ (اللهُ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ اللهُ وَلَا تَحْسَبُ اللهُ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ لِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِ

عِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمُ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْعِدُ هَوَآءٌ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ رَبُّنَآ أُخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نَجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّ ٱلرُّسُلِّ أُوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَكَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَاللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ (اللهُ عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ( وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَّفَادِ (اللهُ سَرَابِيلُهُ مِنْ فَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ انْ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٥) هَذَا بَلَكُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيذً كُرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (٥٠)

بالضم بدل

لَرْ تِلْكَ ءَايِئْتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرُءَانِ ثَبِينٍ الْ هِمُ ٱلْأُمَلُ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ لَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَّوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْحِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٧ مَانُنَزِلُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ وَمَا يَأْتِيمِ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ اللَّ كَذَالِكَ نَسْدُ ، ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَقَدَّ وَلُوْ فَنُحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظُلَّا إِنَّمَا شُكِّرَتُ أَنْصُلُ نَاكُلُ نَحُرُ فَوَهُمْ

وَلُقَدُ جَعَلُناً مشام: ادغام الدال

فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاطِرِينَ نَنْهَا مِنْ كُلِّ شَيْطُنِ رَّجِيمٍ ﴿ إِنَّ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِشْهَابُ مُّبِينٌ ﴿ ۚ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَ رَوَسِيَ وَأَنْبُتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ (١٠٠) وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِيهَا ن لُّسْتُمُ لَهُ بِرَزِقِينَ أَنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ. بِخَدَرِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِبِنَ 😗 مُرْهُمُ إِنَّهُ, حَكِيمٌ عَلِيمٌ أَنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَّسَنُونِ (١) وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّار ٱلسَّمُومِ ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ ( اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مَنْ مُنْ عَمَا مِنْ مَنْ مُنْ فَعِد مِن رُُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَنجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ ح أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ

قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَاتَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ لَمُ أَكُن لِّأَسْجُدَلِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَئِلِ مِّنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ (٣٣) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى تَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ عَالَرَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِرْبُعَثُونَ اللهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٣) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ قَالَ هَنْذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيحُ اللَّ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتِّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ أَنَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا لْمَاسَبْعَةُ أَبُورَبِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْءُ مُقَسُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ (0) ٱدُخُلُوهَابِسَلَمٍ ءَامِنِينَ (1) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ شُرُرِ ثُمَّنَقَ بِلِينَ (١٤) لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَانَصِبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ (١٨) الله نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَأَنَّ عَذَابِي

المُخْلِصِينَ

وَعِيُونِ ابن ذكوان: كسر العين

وَعُيُونٍ اَدْخُلُوهَا مشام: ضم التنوين وصلاً



هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ اللهُ وَنَبِنَّهُمْ عَنضَيفٍ إِبْرَهِيمَ اللهُ

عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ وَالْوَا لَا نُوْجَلُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ۞ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ فَأَلُ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ \* إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٠٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٠ قَالُوٓاْ إِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ٥٠ إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ.قَدَّرْنَأَ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكْبِرِينَ أَنَّ فَلَمَّا جَآءً ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ 🖤 قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلَدِقُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَ أَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُو أَحَدُّ وَٱمۡضُواْ حَيْثُ تُؤۡمُرُونَ ١٠٠٠ وَقَضَيْنَ ۤ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمۡرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُّلَآءِ مُقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ ١١ ۖ وَجَآءَ أَهُـ لُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ ٧٧ ۖ قَالَ إِنَّ هَـٰ ٓ قُلْاَ خَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ ٨٠ ۖ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْذُونِ ١٠ قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ

إِذ دَّحَلُواْ إدغام الذال في الدال

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وجاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالَ هَنَوُلآء بِنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَيعِلِينَ ٧ يَعْمَهُونَ ﴿ ١٧ ۖ فَأَحَذَ مُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ١٧٧ فَجَعَلْنَاعَلِيمٍ سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّهَا لَيسِيلِ مُقِيمٍ ١٠ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ وَإِن كَانَ أَصْعَنْبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ١٨٠ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ١٠٠ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَنِينَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (٥) وَكَانُوْايَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًاءَ امِنِينَ (٥٠) فَأَخَذَتْهُمُ لصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ (٨٣) فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ (٥٠٠) إِنَّارَبَكَ هُوَ الْخَالَّةُ ٱلْعِلِيمُ (١٠) وَلَقَدْءَ الْيَنْكَ سَبْعَامِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمُ (٧٧) لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُورُجُامِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (٨٠) وَقُلْ إِذِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ (١٠٠٠ كَمَآ أَنْزِلْنَاعَكِي ٱلْمُقْتَسِمِينَ (١٠٠٠)

بيوتًا كسر الباء

٩





بن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَٱلشَّمْسُ ضم السين

وَالْقَمْرُ

وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكُمُ إِلَى بَلَدِ لَرَّ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِ ٱلْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيثُ ۗ ۞ وَٱلْحِيْلُ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءً لَمَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَأَةً لَكُمُ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ أَنْ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِأْمُرةِ اللَّهِ إِلَى فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِٱلْأَرْضِ مُغَنَلِفًا ٱلْوَنَلُةَ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيـةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِـرَ فِيلِهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشُكُرُونَ اللهِ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَّسِي أَن تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهُ لِأُوسُ لَّعَلَّاكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَلَىٰمَاتٍ وَبِٱلنَّجْحِ هُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَخْلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيُّ اوَهُمْ يُخْلَقُونَ ۗ أَمُواَتُ عَيْرُ أَحْيَا أَءُو مَايَشُهُ مُرُونَ أَيَّازُ يُعْتُونَ اللَّهِ اللَّهُ كُرُ إِللَّهُ وَاحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللهُ كَاجَرَمَ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓأَأْسَطِيرُٱلْأُوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوٓأَأُوزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِأَلَا سَاءَ مَايَزرُونِ ﴿ فَأَ مَكَ وَلَا مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَقَ ٱللَّهُ بُنْيَكَ هُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَّفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٢٠)

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

تَدَّعُونَ بالتاء بدل الياء

قیل مشام: شمام کسرة

بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكُّقُونَ فيهم قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلشُّوءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنَّهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّعَ بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ إِبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَجَهُمْ خَلِدِينَ فِهَا فَلَيِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ (١) ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ اللهُ حَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا مُ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُ وَبُّ كَذَٰ لِكَ يَجِّزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ثَا ۗ ٱلَّذِينَ نَوُفَّا هُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَاثُمُ عَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ اللَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ أَوْ مَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كُذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلُمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصَابَهُمْ سَيَّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ الْآ

(0)) (0)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) (1)) 

وفيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

بهاآءَ ابن ذكوان: إمالة فتعة الشين والألف أعبد والألف منم النون وصلاً

> ميمكن ضم الياء وفتح الدال وألف بعدها

فيكون فتح النون وصلاً

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدُنَا شَيَّءِ نَحُنُ وَلَا ءَابَأَوُنَا وَلَا حَرَّمْنَامِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهِ مَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّعْتُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعَرِضَ عَلَىٰ هُدَنْهُمَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهِدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن تَصِرِينَ وَأَقْسَهُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِيهِ مُ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكَي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثُرُ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَليَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَيْدِبِينَ ﴿٣﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَهِيءٍ إِذَآ أَرَدْنَكُأُن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظَلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوك

يو حمى بالياء وفتح الحاء وألف

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نَوْجِىٓ إِلَيْهِمْ فَسَـُكُوٓا أَهْلَ ٱلدِّكُرِ إِنكُنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ ﴿ إِلَيْ بِٱلْبِيِّنَتِ وَٱلزَّبُرِ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِمِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللهُ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُا ظِلَالُهُ عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآ بِل سُجَّدًا تِلَّهِ وَهُمَّ دَاخِرُونَ ( وَلِلَّهِ يَسْتُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ فَوَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُوٓا إِلَىٰهَ يَن ٱتْنَايْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَحِدُّ فَإِنَّكَى فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ﴿ أَنَّ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ﴿ وَالْ اللَّهِ اللَّهِ مَعْدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُتَّا إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَبَّهُمْ يُشْرِكُونَ اللَّهُ



لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمَّ تَأْلِلَهِ لَتُشْتَأُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (٥٠) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٥٠) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْثَى ظَلَّ وَجَهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ ٥٠ يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا بُثِيِّرَ بِهِ ۚ أَيْمُسِكُهُ مَكَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلتُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ كُ وَلَوْ نُوَاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَّاتَرُكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسُنِّيِّ لَا جَرَمَ أَنَّ لَحُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ٣ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آإِلَىٓ أُمَدِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَاكُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 🖤

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف نَّسُفِيكُمُ فتع النون فتع النون

بيوتا كسر الباء يعرشون ضم الراء

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدِبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ۖ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلِجْبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ۖ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّغَنْلِفُ أَلُونُهُ. فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَ لَكُمَّ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْدَلِ الْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِّ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيِالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ





اً لُمُّ تَرُوُاُ بالناء بدل الياء بِيوُتِكُمْ

بيوتًا

رءا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وقفاً (الموضعين)

فُوْنَهَا يَوْمَ ظُعِّنِكُمْ وَيُوْمَ إِقَامَ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَاۤ أَثُنَّا وَمَتَعَّا إِلَىٰ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَ الِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِي ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِكُّرُ نَعْمَتُهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسُلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ لَّبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴾ يَعَرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا هُمُ أَلَكُ نَفْرُونَ شَهِيدًا ثُمُّ لَا يُؤَذَّتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعَنَّمُ الله عَادَ اللَّهُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمْ وَالْعَدَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمْ وَأ يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَجَااَلَّذِينَ أَشُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُ قَالُواْ رَبِّنَا هَنَوُٰلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكُّ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمُ لَكَ نِهُونَ ١٠٠ وَأَلْقُواْ نِ ٱلسَّالَةَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ





تَذَّكُرُونَ تشدید الدال

و قد جعلتم هشام: إدغام الدال في الجيم

س آء ابن ذکوان: إمالة فتحة وليجرين بالياء بدل النون ابن دكوان: ابن دكوان: د كهشام وهو المقدم ٢. كعشص

أيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَهُ وَلَاتَشْتُرُواْ بِعَهْدِٱللَّهِ ثَمَنَاقِلِيلَّا إِنَّمَاعِندَٱللَّهِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (0) مَاعِندُكُرْ نَفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجْرَهُم بأَ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَح أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَ لَهُ حَيَاةً كَيْسَةً وَلَنَجْ زِنَتَهُمْ أَحْسَن مَاكَ انُواْيِعْ مَلُونَ ﴿ ١٧ ۖ فَإِذَا قِرَأْتَ ٱلْقُرُّءَ انْ تَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرَّجِيمِ ١٩٠٠ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَسُلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ بَتُوَكَّلُونَ ﴿ (19) إِنَّا إِنَّا سُلْطَ نُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عَمَشْرِكُونَ نَّ ﴾ وَ إِذَا بِدُّ لَنَآءَ اِيَةً مِّكَانَ ءَايِنَةٍ وَٱللَّهُ أَعْب نَا يُنَزِّكُ قَالُوٓا إِنَّامَآ أَنتَ مُفَتَرِّئِلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْ اللهِ قُلُنَزُلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّيِّكَ بِٱلْحُقِّ لِيُثَبِّتَ لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَثُثَرَى

المُؤَوِّدُ الْغَيِّرِينَ اللَّهِ اللَّ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰ ذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُّبِينُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاكِ أَلِكُمْ اللَّهُ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ الله مَن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنَّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمُّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَافِلُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَتَنُواْ فتح الفاء والتاء



وَلْقَدُ جُمَاءُهُمُ ادغام الدال الخيم ولُقدُ جَماءُهُمُ ابن ذكوان: امالة فتحة الجيم والألف

فَمَنُ أَضْطُرَ ضم النون وصلا

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفِّي كُلَّا نَفْسِ مَّاعَ مِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْفُ مِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدَّ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًاطَيِّبًا وَٱشۡكُرُواْنِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِنكُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ يَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِتَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُمُ (١١٠) وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ كُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَالٌ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْكُمُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْكُ مِن قِبَلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِينَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا

إبراهام مشام: فتح الهاء ثم ألف (الموضعين)

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَـابُواْ مِنُ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ السَّا إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١١٠) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَبُهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم (١٦١) وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرُهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا ۚ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيذُو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةٍ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (١٠٠٠) وَإِنَّ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ } وَلَين صَبْرَتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِينِ ﴿ إِنَّ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ الله إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ



حَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِي بَنرَّكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ وَمِنْ اَيَنِنَآ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِّبَيْ إِسْرَتِهِ بِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا الَّ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَاكَ عَبْدُا شَكُورًا اللَّهِ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ۚ فَإِذَا جَآءً وَعُدُأُولَـٰهُمَا بَعَثُنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ وَكَانَ وَعُدَامَّفْعُولًا ٥٠ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرِّهُ أَلْكَرُّهُ عَلَيْمٍ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرَنَفِيرًا ﴿ ا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُا لَأَخِرَةِ لِيَسْتَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَليَدَّخُ لُواْ ٱلْمَسْجِدَ لُوهُ أُوَّلُ مَرَّةِ وَلِثُ تَبْرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا

ابن ذكوان: إمالة فتجة الجيم والألف (الموضعين)

لِيكُسُومُ فتح الهمزة وحذف الواه المِنْ الْمُنْ الْمُنْ

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمُكُمْ وَإِنْ عُدَتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنف حَصِيرًا ﴿ ۚ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ وَيُبَشِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِوَّكَانَٱلْإِنسَانُ عَجُولًا اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَيْنِّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمُّ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدُدَ ٱلسِّنينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿ اللَّهُ وَكُلُّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَهَيْرِهُ وِفِي عُنُقِهِ - وَنُخْرِجُ لَهُ وَيُوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَابًا يَلْقَنُّهُ مَنشُورًا اللَّهُ ۗ ٱقْرَأُ كِنْبُكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَايَهُتَدِي لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيْ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا ١٠٠ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَاٱلْقَوْلُ فَدَمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ ۚ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ـ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ الْمُ

ملقيله ضم الباء وفتح اللاء وتشديد القاف

يورة لاسارء

مَحْظُورًا ٱنظُر مشام: ضم

أُفَّ فتح الفاء بلا تنوين

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ مَجَهَنَّمَ يَصْلَنهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادُ خِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَكَ كَانَ هُم مَّشْكُورًا ١١ كُلَّانُمِدُ هَاؤُلآء وَهَاؤُلآء مِنْ عَطَآء رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ النَّا انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٌ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبُرُ تَفْضِ يلًا (1) لَا تَجَعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَخَذُولًا (17) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُّدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا مَّلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّمُّمَآ أُنِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ١٠٠ رَّبُكُمُ أَعُلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُمُّ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِذَا ٱلْقُرُّ بِيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ الإِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لرَبِّهِ عَكُفُورًا (٧٧)

وَإِمَّا تَغَرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْشُورًا ۞ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا نُبشُطُهَ كُلِّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُكَ مَلُومًا مَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقَنَّكُواۤ ا أَوْلَنَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحَنُ نَرْزُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْءًا كَبِيرًا اللَّهُ وَلَا نُقْرَبُواْ ٱلرِّنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ وَلَا نَقَتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلْطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْفَتْلِّ إِنَّهُ,كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَانَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَابَ مَسْتُولًا اللهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُّ وَزِنُواْ بِٱلْقِسَطَاسِٱلْمُسْتَقِيِّ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَ كُلَّ نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ٣ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَرَ - تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ ظُولًا ﴿ كُلُ ذَٰ إِلَكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندُرَيِّكِ مَكْرُوهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

خطئ ابن ذكوان: فتح الخاء والطاء

فَقُد جُعَلُنا هشام: ادغام الدال في الجيم

بِٱلْقُسُطَاسِ ضم القاف إذا

مَّآ أَوْحَىٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِٓ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُ فِنْلَقِيٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا (٢٦) أَفَأَصْفَىكُمْ رَبُّهُ بٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَٱلْمَلَتِيكَةِ إِنَكَّا إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا لِقَدْصَرَّفْنَافِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمُ إِلَّا نُفُورًا قُللَّوْ كَانَ مَعَدُوءَ الِمَـُهُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بِّنَعُولُ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرّْشِ سَبِيلًا خَنَدُ، وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ثَا اللَّهِ مَلْهُ ٱلسَّمَوَ تُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدْدِهِ وَلَكِن لَانْفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠٠ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ فَ } وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُراً وَإِذَا ذَكُرُتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَوُّا عَلَيْ أَدْبَىرِهِمْ نُفُورًا اللهُ اللَّهُ وَإِذْ هُمْ الجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظِّلِامُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا اللَّ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَب وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا



قُلُ أَدْعُواْ

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّوٍّ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهُ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ. وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٣٠ رَّبُّكُوزاً عَلَمُ بِكُورٌ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُورْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَوَيَٰكُ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّعَنَ عَلَىٰ بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ١٠٠٠ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ١٠٠ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُوكَ يَبْنَغُوكَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ ﴿ ﴾ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُّ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (٥٠)

اَ أَن نُرُسِلَ بِٱلْأَيْنِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ<sup>'</sup> وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَاوَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيِدَ لَّا تَخُويفًا ١٠٥ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَ لْمَنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا ظُغْيَنًا كَبِيرًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوَاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسُجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينًا ﴿ إِنَّ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَنَذَاٱلَّذِي حَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ تَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ نَّمَجُزَآؤُكُوْجِزَآءً مَّوْفُورًا ﴿٣٠﴾ وَٱسْتَفْرِزُ مِنِ ٱسْتَطْعَتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا الله إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُ يلًا ١٠٠٠ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَهِ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَى لِهِ ۚ إِنَّا هُۥكَاتَ بِكُمُّ رَحِيه

عالسجد مشام وجهان ۱. التسهيل مع الإدخال

ع أسجل ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

ورجلك إسكان الجيم مع القلقلة

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِيٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١٠٠ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ أَمُ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ ١ ﴾ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ عَادَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللَّهِ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّأْنَاسِ بِإِ مَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ، بِيَمِينِهِ عَأَوُلَيْ إِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنِهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا اللَّهِ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ ۚ ۚ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرَى عَلَيْنَا غَثْرَةُ وَإِذَا لَّاتَّظَٰذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدَّكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ إِذًا لَّأَذَقَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٧٠٠



وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهُ سُنَّةَ مَن قَدّ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا (٧٧) ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ١١٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ع نَافِلَةً لَّكَ عَسَى ٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلَطَىٰنَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ ا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿١٥٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَتَا بِجَانِيهِ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَتُوسَا كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيُّ أُوْحَيُّنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِدِء عَلَيْنَا وَكِيلًا

وناء ابن ذكوان: تأخير الهمزة بعد الألف مع المد

كَ إِنَّ فَضَلَهُ رَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ((٨٧) قُل لَيِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ أَنَّ وَلَقَدُّ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ كُفُورًا ( ١٩١٨) وَقَالُواْ لَن نُّوْمِر لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرُ لَنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا اللَّ أَوْ تَكُونَ لَكَجَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ﴿ ۚ أَوۡ تُسۡقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِةِ قَبِيلًا (10) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِنْبًا نَقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلُنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ ثَا قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

وَلُقَدُ صَّرَّفْناً هشام: إدغام الدال

نهجر ضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة

قال فتح القاف وبعدها ألف وفتح اللام

اِدِ جَّاءَ هُمُ مشام: ادغام الذال فِي الجيم

> ماء هم المن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إذا سقاط همزة الاستفهام



أَرِعِ نَّا هشام: إدخال ألف بين الهمزتين

إذ جاء هم مشام: إدغام الذال يخالجيم

إِذَ هُمَّ الْمُورِ مِلْمُ الْمُورِ ال

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

كُلَّمَا خَبَّتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ﴿ كُالَّمُا خَبَّتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ذَاكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُوۤاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خُلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ فَا أُولَمْ يَرُوْا أَنَّالَلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبِ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (1) قُل لَّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذًا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۖ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَنَتِّ فَسَّكُلْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ إِذْ جَآءَ هُمُّ فَقَالَ لَهُ وَفِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَــُ وُلِآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَ فِرْعَوْثُ مَثْبُورًا النَّ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِرَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأُغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا السُّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِيّ إِسْرَتِهِ يِلَ ٱسْكُنُواْٱلْأَرْضَ فَإِذَاكِمَا مُ وَعُدُالْأَخِرَةِ جَنَّابِكُمْ لَفِيفًا النَّ



قُلُّ ادَعُواْ ما اللام ما اللام



أُو ادعوا ضم الواو وصلا



عوجًا قيتمًا وصلاً: بلا سكت مع



وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوۡرَا إِلَى ٱلْكَهۡفِ يَنشُرُ لَكُوْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَيُهَيِّعُ لَكُو مِّنْ أَمْرِكُو مِّرْفَقً ا وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزَوْرُ عَن كَهُف هِمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتِ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضَلِلَ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا ﴿ ۖ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطًّا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَ يَوْمًا أَوْ بَعَضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْعَصْرُواْ أُحَدَّكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ ٤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ اللهُ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذًا أَبَدًا اللَّهُ



مرفقاً فتح الميم وتفخيم الراء وكسر الفاء

مرور إسكان الزاي وحذف الألف

رغبكًا ضم العين

لَبِثْتُّمُ إدغام الثاء في الثاء ( الموضعين )

عَلَيْهِم بُنْيَنَا زَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ لنتّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلَا ثُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فيهم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١٠٠٠ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاعَ، إِنِّي فَاعِلُّ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشُدَا اللهُ وَلَيثُواْ فِي كُهِفِهِمْ ثُلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ، غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِ مِّن دُونِهِ ، مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ وَأَحَدًا (أ) وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ لَا مُبَدِّلُ لِكُلِمَنتِهِ، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا ﴿

ولا تُشركُ بالتاء بدل الياء وإسكان

كَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدُوةِ وَٱلْعَشَىّ يُريدُونَ وَجْهَدُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ آوَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ,فُرُطًا ١٠٠ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلَيْؤُمِن وَمَن شَاءً فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا ٓ أَعُتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ بِئُس ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّيْلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( ) أُولَتِكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيُلْسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثُّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (٣) ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿٣ كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانْتُ أَكُلُهَا وَلَمْ نَظَيِهِ مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ, نُمِّ فَقَالَ المِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَّا أَكُثَرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللَّهِ اللَّهِ وَأَعَزُّ نَفَرًا

بِالْغُدُوةِ ضم الغين وإسكان الدال ثم واو مفتهحة

> ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

ورگان انتیا الیکزیا ۲۰

> مر شمر ضم الثاء والميم

مِنْهُمَا ضم الهاء وبعدها ميم مفتوحة

لَّنكِنَّا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

إذ دخلت ادغام الذال پخ الدال

بيناء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

بشمره عمره عن الثاء

عقباً صم القاف

تَهُووَهُو ظُالِي لِنَهُ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآأَظُنُّ أَن تَسِدَهَا لِهُ تَعْدِمِة ٣٠) وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ ۖ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا ٣ لَنكِنَا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ١٨ وَلُوٓ لَاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ إِنَّ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن حَنَّيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا أُوْيُصِيحَ مَآؤُهَاغَوْرًافَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ,طَلَبَ بِيطَ بِشُمْرِهِ ـ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَآأَنفَقَ فِهَا وَهِيَ خَاوِيَّةً اوَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَيِّي أَحَدًا (أَنَّ وَلَمْ تَكُن لَهُ. يَنَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ ثُنُّ هُنَالِكَ ٱلْوَكَيْدُ لْحَقَّهُ وَخَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ إِنَّ وَأَصْرِبْ هُمُ مَّثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمُآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِ ـ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذَ رُوهُ ٱلرِّيكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفَّلَدِرًا ﴿

يِنَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْبَقِيَـ مُ فَلَمُ نَعَادِرُ مِنْهُمْ هِ وَيَقُولُونَ يُويِّلُنَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْح لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَنهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَهِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُ وَالْإِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِينَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبِّ لهُ أُولِيكَاءً مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْلُ ﴿ مَّا أَشْهَد تُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَهُ لْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ لَ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَ بُواْ هُمُ وَجَعَلْنَا بِينَهُم مَّوْبِقًا (٥٠ نُّوَا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواعَنَها مَصَرِ

بالناء وفتح الباء ضم اللام ضم اللام فشام: فشام: في الجيم فشام: في الجيم المنام اللالم المنام اللالم المنام اللام

وَرِءِا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمز: والألف وقفاً وُلُقُدُ مُسرِّفْنا إِذَامُ الدال فِي الصاد فِي الصاد مشام: مُنامُ الدال مشام: فِي الجيم الدغام الذال فِي الجيم المن ذكوان: المالة فتحة الجيم والألف

قبكً كسر القاف وفتح الباء

هُرُوًا إيدال الواو ممزة

مهاري ضم الميم وفتح اللام

ا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِر ٱلإنسَانُ أَكْثَرَشَىْءِ جَدَلًا ﴿ أَنَّ ۖ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّآ أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ ۚ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدُحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَمَآأُنذِرُواْ هُزُوَّا ﴿ ۖ وَمَنْ أَظْلَهُ مِمَّن ذُكِّر بَايَنتِ رَبِّهِ-فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسَىَ مَاقَدَّ مَتْ يِكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤاْ إِذَّا أَبُدُا ﴿ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُّ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُم مُّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا 🚳 وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ ٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى بِلْغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُبًا ١٠٠ فَكُمَّا بِلَغَا مَعَ بَيْنه مَانسِياحُوتَهُمَافاً تَخَذَسَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا (١١)

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَانِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لِقِينَا مِن سَفَ السَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُونِينَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيد ٱلْحُوْتَ وَمَآأَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَّكُرُهُۥوَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللَّ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَأُرْتَدَّا عَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ اللَّهُ فَوَجَدَاعَبُدُا مِّنْ عِبَادِ نَآءَانَيْنُهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّذُنَّاعِلْمَا (٥٠) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ إِنَّ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ٧٧ ۗ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ تَجُطُ بِهِ - خُبْرًا ﴿ ١٨ ۖ قَالَ مُدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَٱنطَلَقَاحَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرَقَهَ آقَالَ أَخُرَقُنْهَا قَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا (٧٧) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ مَّسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللهِ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٣٧﴾ فأنطلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا غُلَامًا فَقَـٰلُهُ. ازَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْجِئْتَ شَيْءًا ثُكُرًا

أنسانيه كسرالهاء

إسكان الياء

ساء ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

تَسْئَلَنِی

فتح اللأم وتشديد النون ابن ذكوان: وجهان: ۱. كهشام وهو المقدم ۲. فتح اللام وتشديد النون

لَقد جَّتَ مشام: إدغام الدال في الجيم (الموضعين)

معی

نكرا ابن ذكوان : ضم الكاف

معى

لُنَّخُدْتُ إدغام الذال في التاء

وفركم أرحما ضم الحاء

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ فَا كَا إِنْ قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ٧٦) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةً. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أُجْرًا ٧٧ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْني وَيَنْنِكَ سَأُنَبِنُكَ بِنَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٠٠٠ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُكُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴿ فَأَرَدُنَآ أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لَّهُمَا وِّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠٠٠) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكُرًا اللهُ

إِنَّا مَكِّنَّا لَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَكُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَّةً حَتَّىۤإِذَابِلَغَ مَغْرِبَٱلشَّمْسِ وَجَدَهَاتَغْرُبُ فِي عَيْر وَوَجَدَعِندَهَاقُوْمًاقُلْنا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعُذِّبَ وَإِمَّا أَن لُنَّخِذَ حُسْنَا ﴿ اللَّهِ قَالَ أَمَّا مَن ظُلَمَ فَسُوْفَ نُعَذِّبُهُ أَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ع فَيُعَذِّ بُدُهُ عَذَا بَانُكُرًا ﴿ ٩٧﴾ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ , جَزَّاءً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا لِيُسْرًا ١١٠ أَمْ أَنْعَ سَبَبًا ١١٠ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا ﴿ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ إِنَّ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبِيًا ﴿ أَنَّ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّكَّيْنِ وَجَدُمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لايكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٣٠﴾ قَالُواْيِنذَاٱلْقَرِّنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَا الْ أَنَّ قَالَ مَامَكُّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُمًا ١٠٠٠ ءَاتُونِ زُبَراً لَحُدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ الصَّدَفِينِ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ٩٦) فَمَا أُسْطَ عُوا أَن يَظُهُ رُوهُ وَمَا أُسْتَطْ عُوا لَهُ نَقْبًا (٧٧)

ابن ذكوان: ضم الكاف ضم السين إبدال الهمزة

والدال

٩

€€€€

جَآءَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

دًكا تتوين الكاف دون همزة

هُرُوًا إبدال الواو ممزة

قَالَ هَٰذَارَحْمَةُ مِن زَّبِّي فَإِذَاجَاءَ وَعَدُ أَعْيُنْهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ بَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ جَهُنَّمُ لِلْكَفْرِينَ نُزُلًا ﴿ أَنَ ۚ قُلُ هُلِّ نُنَبِّئُكُمْ بِأُ ينَ ضَلَّ سَعَّيْهُمْ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ ثُنَّا أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِ اينتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ ء أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ جَزَاؤُهُمْ جَهَتُمُ بِمَاكَفُرُواْ وَأَتَّخِذُوٓاْءَايْتِي وَرُسُلِي <del>هُزُوّا (ۚ ۚ ۚ ۚ</del> ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (٧٠) الما القُلُوكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادُالِكُمْ نُفِدَٱلْبَحْرُ قَبْلَأَن لَنفَدُكُلِمَتُ رَبّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدُدً ُوْيُوحَيْ إِلَىٰ أَنَّمَا ٓ إِلَنْهُكُمْ إِلَٰهُ وَحِثَّا فَهَنَكَا لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۗ ا الجزء السادس

٩

مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِبُ اوَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ ﴾ وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوْ لِيَ مِن وَرَآءِ ي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ٥ يَرْثُني وَيُرثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَٱجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا الْ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ مِعَيِّي لَمْ بَعْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ٧ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبِرِ عِتِيتًا ﴿ فَالْكَذَٰ لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ اللهُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكُ أَلَّا تُلْتُ لَيَالٍ سَوِيًّا أَنَّ فَخَرَجَ عَلَىٰ فَوْمِهِ ع ، فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكُرَةً

ڪَهيعَضَ ڏُڏُ

إمالة الياء وإدغام دال الصادفي الذال

زُكريًّاءَ زاد همزة مفتوحة بعد الألف مع المد

يَرْكُرِيّاءُ زاد همزة مضمومة بعد الألف مع المد

عُتِيًّا ضم العين

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف المُنْ وَالسَّالِكُ السَّالِكُ السَّالِكُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

مُتُ مُت ضم الميم كسر النون من فتح الميم فتح الميم الثانية فتح التاء الثانية إدغام الدال في الحيم

لسّن فَط فتح الناء وتشديد السين وفتح القاف

كِتُلُبُ بِقُوْةٍ وَءَاتِيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَ بانَا مِن لَٰذُنَّا وَ زَكُوهَ وَكَاكَ تَقْيَّا لَا ٱلْوَبْرَّا بِوَالِدَيْهِ وَ كُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ إِنَّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَتَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١١٠ فَأُتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأْرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرُاسُويًا ١٧١ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ اللهِ قَالَ إِنَّمَآ أَنَا رُسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ فَالْتَ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَـيِّنٌ وَلِنَجْعَـكُهُ وَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَاكَ أَمْراً مَقْضِيًا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَأَنْبَذَتْ به عمكانًا قصِيتًا (٢٠) فأجاءَ ها المكان إلى حِذْع النَّخلة قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَنَادَ بِهَا مِن مِّخِهَآ أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِقًا (10) وَهُزِّيَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسْلِقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيًّا ﴿۞

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَافَإِمَّا تَرَينَ مِنَ ٱلْبِشَرِأَحَدًا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَكُنْ أَكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ ۖ } فَأَتَتْ بِهِ ۚ قَوْمَهَا تَحْمِلُكَۥ قَالُواْ يَامَرْيَهُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ﴿٧٧ يَتَأْخُتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ أَنَّ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِي ٱلْكِئْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَكَبِرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اللَّ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا الْآ ﴾ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قُولِكَ ٱلْحَ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ ٣٠ كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُبِّهِ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَالْ اللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأُعَبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمِ عَظِيم ﴿٧٧﴾ أَسْمِعْ بِهُمْ وَأَبْصِرْ مَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينَ الظَّلِلْمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مَّبِينِ (اللهِ عَلَيْ

لقد جِّئْتِ هشام: إدغام الدال في الجيم

فَيكُونَ فَتح النون وصلاً

إبراهام المشام المناهاء فتح الفاء ثم الف فتح التاء ووسلا ( جميع

قُد جَّاءَ فِي مشام: إدغام الدال عالجيم

ووقف عليها

قد جاء ني ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يَّ إِبْرُهُلُمُّ مشام: فتح الهاء ثم ألف

مُخْلِصًا

وَأَنذِرْهُمْ يُومَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٣) إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَّ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا ﴿ اللَّهِ يَتَأْبُتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرْطًا سَويًا ﴿ يُنَأَبُتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَنَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَن عَصِيًّا اللهُ يَتأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيَّا اللَّهِ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَ إِبْرُهِيمُ لَمِن لَّهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّي ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا ٱعْتَزَهَمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبْيًّا ﴿ إِنَّا وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيُّ الْ اللَّهِ وَٱذْكُرْ فِيٱلْكِنَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ,كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيَّا (اللهُ)

ـ ينكه من جانب الطور الأيمن وقرّ بنكه نجيًا (٥٠) ووهبناله من رَّحْمَيْنَا أَخَاهُ هَنْرُونَ بَبِيًا ﴿ فَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُۥكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبْيًا ١٠٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِهِ عَرْضِيًا السَّ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئب إِدريسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًانَبْيًا ﴿ أَ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَ الْوَلَتِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِن ذُرِّيَّةِءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ <u>ۅَ</u>ڡڹۮؗڗێٙ<u>ڎٳڹڒۿؠ</u>؏ۘۅٳڛٝڒٙ۽ۑڶۅؘڡؚڡۜڹ۫ۿۮؽڹٵۅۘٲ۫ڿڹۘؽڹٵۧٳۮؘٲٮؙٛڹؙؽۘؗعڵؽۿؚ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّواْسُجَدًا وَبُكِيًّا ١ ﴿ ٥٠ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَ تِيَّافَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا و إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَيْلِحًا فَأُولَيْكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا اللَّهِ جَنَّاتٍ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَالرَّحْنَنُ عِبَادَهُ. بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ, كَانَ وَعْدُهُ, مَأْنِيًّا ﴿ أَنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَامًا أَ وَهُمُ رِزْقُهُمْ فِي الْكُرَةُ وَعَشِيًا (١٠) تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ ١٣ وَمَانَنَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَيْدِينَا وَمَاخُلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ الْأَنَّ ﴾

اِبْرهام مشام: فتح مشام: فتح الفاء في الفاء في

هَل تَعَلَّمُ مشام: إدغام اللام في التاء

> أَيْعِذُا مشام: الإدخال مع التحقيق

إذا ابن ذكوان وجهان: ۱. كحفص وهو المقدم ۲. بهمزة واحدة مكسورة

> مت ضم الميم جُمْيًا ضم الجيم (الموضعين)

عُنِيًّا ضم العين ضم الصاد ور تًا

ابن ذكوان: إبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء الثانية

الله وَيَقُولَ أَلِإِنسَنُ أَعِ ذَا مَامِ كُرُ ٱلإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَدْلُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عِنيًّا ﴿ اللَّهِ مُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ لِيًا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَاكَانَ عَلَى رَبِّكَ اللهُ مُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ ٧٠) وَإِذَا نُتَلِي عَلَيْهِ مْءَ ايَكُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ يْنِ خَيْرٌ مُّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٧﴾ وَلَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَثًا وَرِءْيًا الله قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُلَهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدَّاحَتَّى إِذَا رَأُوْاْ مَايُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ١٠٠ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا هُدُيٌّ لتُ خَيْرُ عِندَرَيِّكَ ثُوابًا وَخَيْرً

المَّهُ وَالسِّلِاسِ عَيْمًا لِمَا اللَّهِ الْمُعَالِّمِ اللَّهِ الْمُعَالِّمُ السِّلِاسِ عَيْمًا

نُئُتُ مَانَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّ ٱلْهُمْ عِزًّا اللَّ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ (١٠) أَلُوتُرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَدَا (٥٠) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٨٧) وَقَالُواْ أَتَّخِذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدُ

لُقَدُ جَمْعُمُ مشام: إدغام الدال بخالم الدال

يَنفَطِرْنَ

ابدال التاء نون ساكنة مخفاه وكسر الطاء مخففة قَةُ مُالَّدًا ﴿ ١٧ وَكُمْ أَهْلُ

المِنْ السِّلْا لَهِ اللَّهِ اللَّ

هل محسر مشام: ادغام اللام شاءاء

مِن قَرْنٍ هَلْ مِحْتُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ١٠٠٠

١٦) فإنمانس نه بلس

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيَةِ

رع البن ذكوان: المالة فتحة الراء والهمزة والألف للتكلي

طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴿ إِلَّالْذَكِرَةُ لَمَا يَعْنَى الْكَالَا الْمَاكِةِ وَمَافِي الْمَرْفَ وَالسَّمَوْتِ ٱلْعُلَى ﴿ الْرَحْمَنُ عَلَى ٱلْمَدَرُ عِلَى ٱلْمَدَرُ عَلَى الْمَدَرُ وَمَافِي الْمَرْفِ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا تَعْتَ ٱللَّمَرَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

وَأَنَاٱخْتَرَتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَايُوحَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّنِيٓ أَنَاٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَّ اللَّهِ إِلَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالْيَةُ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَامَنَ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَىـٰهُ فَتَرْدَىٰ ٣ وَمَاتِلْك بينك يَنْمُوسَىٰ ﴿٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوَكُّواْ عَلَيْهَا وَأَهُشُ جِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿٨) قَالَ ٱلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١٠ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَشْعَىٰ ١٠ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى اللَّهُ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (٢٠) لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ ﴿ ﴾ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ ، طَعَى ﴿ ﴾ قَالَ رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي أَنْ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي اللهُ وَأَحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي (٧٧) يَفْقَهُواْقُولِي (٢٥) وَٱجْعَل لِي وَزِيرًامِّنَأُهْلِي (١٠) هَرُونَ نِي (١٠) أَشُدُدْ بِهِ \* أُزْرِي (١٦) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (١٣) كُنْسَيِّحك كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكُ كَثِيرًا ﴿ إِنَّا إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا ﴿ وَ ۖ قَالَ قَدْ و بيت سُوُّ لَك يَنْمُوسَىٰ (٣) وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٧٧)

و لِى إسكان الياء وصلاً

أخِيَ أَشْدُدُ ممزة قطع مفتوحة

وَأُشْرِكُهُ ضم ممزة القطع

إِذ تَمْشِيَ هشام: إدغام الذال

فَلَبِثْتَ إدغام الناء في الناء

قُلُ جِّعَنْكُ مشام: ادغام الدال في الجيم

إِذْ أُوْحَيْنَاً إِلَىٰ أَمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾ أَن أَفَدِفيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقَذِفِي فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُقٌ لَّهُۥ وَٱلْفَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّلَةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيَ ۚ أَنَّ ۚ إِذْ تَمْشِيَ أُخْتَكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَىٰ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزُنُ وَقَلَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَلَنَّكَ فُلُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي ٓ أُهِّلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَكُمُوسَىٰ 📆 فَلَبِثُتُ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايْتِي وَلَا نِنيا فِي ذِكْرِي اللَّهِ ٱذْ هَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَى ("" فَقُولًا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ بِيَلَاكُرُ أُو يَخْشَىٰ ﴿ ﴾ قَالَا رَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿ فَا لَا تَخَافَأَ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ فَأْنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِئْنَكَ بِئَايَةٍ مِّن زَّبِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُكَةَ اللَّهُ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَىٰ ١٠٠٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١٠٠٠

لدَّاوَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأُنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأُخْرَجْنَا بِهِ الزُّورَجَامِن نَّبَاتِ شَقَّى وَٱرْعَوْاْأَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنتِ لِأُولِي ٱلنُّهَىٰ (00) لَقَنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخُرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ١٠٠٠ وَ أَرَيْنُهُ ءَايْتِنَا كُلُّهَا فَكُذُّبَ وَأَبِي ﴿ ۚ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿٧٠ فَلَنَأْ تِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ عَ فَأَجْعَلْ بِيْنَنَاوَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ بَعَنْ وَلَآ أَنْتَ مَكَانًا (٥) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَّى لِي فِرعُونُ فَجمعَ كَيْدُهُ أَمُّ أَنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مَّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَاتَفَتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيْسُ . خَابَمَنِ آفَتَرَىٰ ﴿ أَنَّ فَنْنَزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلتَّجْوَىٰ ﴿ اللهِ عَالُوا إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطْرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِي ﴿ اللَّهِ عَالَمُ مُعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتْتُواْ صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْ

مهادًا كسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها



فَيُسْحَتَّكُمُ

إِنَّ إِنْ

فتح النون مشددة

تُحَيِّلُ ابن ذكوان: بالتاء بدل الناء

نُلُقَّفُ هشام: فتح اللام وتشديد القاف

للقف ابن ذكوان: فتح اللام وتشديد القاف وضم الفاء

ع أامنتم همزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

نَمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تُكُونَ أُوُّلُ مَنْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَلْرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ٧ ۖ قَالَ عَامَنَةُ لَهُ وَبُلَأَنَّ ءَاذَنَ وَإِنَّهُ, لَكُمْرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِّ فَلَأُ قَطِّعَرَ ۖ أَيْدِ نَكُمْ أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ شُذُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧﴾ قَالُواْ لَن نُؤْثِرِكَ عَلَىٰ مَاجِمَآءَنَامِنَ وَٱلَّذِي فَطَرُنَا فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍّ إِنَّمَا نُقَضِي هَـٰ ٧٧) إِنَّاءَامَنَابِرِبْنَا لِيَغْفِرُ لَنَاخُطْيِنْنَاوُمَاۤ أَكْرَهْتَنُ حْرَّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾ إِنَّهُ, مَن يَأْتِ رَبُّهُ, مُجْـ رَمَا جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ ١٧ ۗ وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا ، فَأُوْلَتِكَ هَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ (٥٠). ٱلأَنْهَارُ خُلدِينَ فِهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبُ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسُا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيهُمْ اللهُ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ اللَّهُ يَسَنِي إِسْرَةِ مِلَ قَدَأَ نَجَيْنَكُمُ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي اللَّ كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُرْ غَضَبِيٍّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَى ١٠٠ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ ١٨ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ اللهِ قَالَ هُمْ أُولاَّءِ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهِ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفَا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدِتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِ كُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (٥) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴿ ١٨﴾

بِمِلْكِنَا كَسُرالِيم

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ, خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَّهُكُ وَإِلَنُهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ١١٠ أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قُولًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمُّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ ﴿ وَلَقَدُقَالَ لَمُمُّ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْكُنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي اللهِ عَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِمِفِينَ حَتّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَنْهَرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ١٣﴾ قَالَ يَبْنَقُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحَيْتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ ا إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَامِي اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَكَةً مِّنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (١١) قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُ أَوْ أَنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ كَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحُرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَنسِفَتَهُ فِي ٱلْيَرِّ نَسْفًا ١٠٠ إِنَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٠)

يبنوم كسراليم

كُذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقٌ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّذُنَّا ذِكْرًا اللَّهُ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيـٰمَةِ وزْرُلُ اللهِ خَلِدِينَ فِيدٍ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرُقًا ١٠٠٠ يَتَخَافَتُونَ يَنْهُمْ إِن لِّبُنْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ لَحَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا اللَّهِ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا ١٠٠٠ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ١٠٠٠ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوْجًا وَلَآ أَمْتًا اللَّ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا اللهِ يَوْمَهِلِدِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَلَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ. قَوْلًا اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا اللهِ ﴿ وَعَنْتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ الم

قل سنبق هشام: إدغام الدال في السبن

لِنتُمُ إدغام الثاء في الناء (الموضعين)



فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا السَّ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْهَا ١٠٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَلَ (١١١) فَقُلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَحَ الله إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرَىٰ اللهُ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ الْفِهَا وَلَا تَضْحَى اللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادُمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَلَىٰ اللَّهُ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سُوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبُّهُ، فَعُوَىٰ اللَّا ثُمَّ ٱجْنَبَاهُ رَبُّهُ وَفَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعَضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُولً فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنَّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى اللَّهِ وَمَنَّ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ عَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ المَّا اللَّهُ المّ

قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينُهَ أَوَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ نُنسَىٰ ١٠٠ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسَرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِنَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَنَ اللَّ أَفَامُ يَهْدِ لَهُمُ كُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنهِم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِأُولِي ٱلنَّهِي اللَّه وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمِّى ١٦٥ فَأَصْبَرْ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعٍ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبَاً وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (١٠) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدٍ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى الله وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْما لَا نَسْتَلُكَ رِزْقا تَحُنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلنَّقُوى الله وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَّيِّهِ عَالْوَالْمُ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى اللهُ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُننَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ، لَقَ الْوَاْرَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْلِ أَن نَدِلُّ وَنَخُدْرَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الل فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ السَّ

يأتهم إبدال الناء ياء الجزء السياع عشرك

يَقِلُونُ لَا يَبْنِينًا عَ



MONON CONTROL OF THE PARTY OF T

قُل رَّي بِيّ ضم القاف وحدف الألف وسكون اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً

يوكن ياء بدل النون وفتح الحاء و ألف بعدها

كَانَت ظَّالِمَةً إدغام الناء

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنا بَعْدَهَا قُوْمُ ءَاخَرِينَ اللَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُمِمِّنَهَا يَرُكُضُونَ اللَّا لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أَتُرِفَتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتَكُونَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَاۤ إِنَّاكُنَّا طَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَمَا زَالَت يِّلْكَ دَعُولُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١٠٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ ۚ لَوَ أَرَدُنَآ أَنَ نَّنَّخِذَ لَمُوَا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ۚ بَلِّ نَقَّذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلُويْلُمِمَّا نُصِفُونَ ﴿ ﴾ وَلَهُ رُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندُهُ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ ١٠٠ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١٠٠ أَمِرا تَخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ الله لَوْكَانَ فِيهِمَآ ءَالِمُةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبَهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ۚ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمِّ يُسْتَلُوكَ ﴿ ٣٠ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِمَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذَكَّرُ مَن قَبَلَّيْلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

معی اسکان الیاء وصلاً وَمَآأَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيٍّ إِلَيْهِ آنَهُ ولا إِلله

و حي يو حي الماء بدل النون و فتح الحاء و ألف بعدها

إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ ۚ فَقَالُواْ اتَّخَاذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدُآسُبُ حَ بَلْ عِبَادُّ مُّكْرَمُونِ اللَّيَ لَا يَسْبِقُونَهُ. بِٱلْقَوْل بأُمَّرهِ - يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ اللهُ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّتِ إِلَكُ مِّن دُونِهِ عَنَدَلِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّهُ كُذَالِكَ نَجْزَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ أُولَمُ بَرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَ مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَالَهُمْ مُّتَذُونَ اللُّهُ وَجَعَلُنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَ ۗ أَوَهُمْ عَنْ ءَايِنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ٣٣ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ

البنيا ۳۳ هي

ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ الْ

كُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِهِ خُلِقَ آلِإِ نسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِي 🖤 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ الله لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ فِي ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَوَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهُ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا بعُون رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ أَنْ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ لِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ (أ) قُلْ مَن يَكُلُوُكُم بِاللَّهِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرِّحْنِينَ بَلَ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعُرِضُونَ (11) أُمَّر هَا أُدُ تَمْنَعُهُم مِن دُونِكَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ هِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ اللَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُلآء وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي قُصُهَا مِنْ أُطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَالُونِ

رعالك ابن ذكوان: وجهان الراء والهمزة والألف وهو المقدم المنتح

هُرُوًا إبدال الواو همزة

بُل تَأْتِيهِم

ادغام اللام

ويفد أستهزئ ضم الدال وصلاً وَيُسْدِهِ السِّلَاءُ وَالْمِيلَةُ وَالْمِيلَةُ وَالْمِيلَةُ وَالْمِيلَةُ وَالْمِيلَةُ وَالْمِيلَةُ وَالْمِيلَةُ

نسمع تسمع

الصّعبَّمَ فتع اليم

> ورق نقب الخيزيا دد

قُلْ إِنَّمَآ أُنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدَّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَلَهِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَتَقُولُنَ يَنُونِلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠٠ وَنَضَعُ ٱلْمَوَاذِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِيبِنَ (اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اللَّ وَهَنَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ اللَّ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَاۤ إِبْرُهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَا شِكُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَمَا عَكِمْهُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴿ وَ﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠ قَالُوٓٱ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَيِّ أَمُر أَنتَ مِنَ ٱللَّعِيينَ ١٠٠٠ قَالَ بَل زَّيُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُرِ وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ الله وَتَأَلَّه لِأَكِيدُنَّ أَصْنَكُمُ بِعَدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَأَكِيدُنَ اللهُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٠) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُۥ لَمِنَٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٠) قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَ عَلَى أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓا عَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَذَا بِعَالِمَتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسُتَأْوُهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهُ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مِّ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَلَوُّلَآءِ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمُ اللهِ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُننُمُ فَنعِلِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْنَا يَنَا أَرُكُونِي بَرْدَاوِسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ﴿ اللَّا وَأُرادُواْ بِهِ عَكِيدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأُخْسَرِينَ ﴿ ﴿ وَنَجَيْنَا لُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِنَرِّكْنَافِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿٧٠﴾

عَ الْنَّتَ هشام وجهان ١ . التسهيل مع الإدخال

مُ المُنتَ ٢ . تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

> أُفَّ لَكُمْ فتح الفاء

أيمة الموجهان الموجوان الفي بين الهمزتين وهو المهمرة المقدم المعدم ٢.

٧٧ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَــُبُلُ فَٱسۡـتَجَبّ لَآإِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمَ سَوْءِ فَ





ن جي مذف النون الثانية

> وزڪرياً زاد همزة مفتوحة بعد

نَا ءَاكَةُ لِلْعَكُلُمِينَ ﴿ إِنَّ هَا إِنَّ هَا كُمْ أُمَّةُ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ عُوَّا أَمْرَهُم بَيْنَهُمِّ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ فَمَن يَعْمَلُ مِنِ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌّ فَلَا كُفُرانً سَعْيهِ وَإِنَّالُهُ وَكُنِبُونَ اللَّهِ وَحُرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ كَنْهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ ١٠ حَتَّى إِذَا فُيْحَتِّ عُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللَّهُ وَاقْتَرَبُ ٱلْوَعْـ دُٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَيْخِصَةٌ أَبْصَـٰهُ ٱلَّذِينَ أَفُرُواْ يَنُويْلُنَا قَدِّكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَابَلِ كُنَّا الله إنكم ومَاتعُ بُدُونَ مِن دُونِ بُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللَّهِ كَانَ كُلُّ فَهَا خَلِدُونَ (1) هَنْؤُلْآءِ ءَالِهَةُ مَّاوَرَدُوهَا وَ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أَوْلَيْهِكَ عَنْهُ

ر فرجت تشدید الناء الأولی

يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَمَاجُوجُ ابدال الهمز الفا فيهما



للكتاب كسر الكاف وفتح التاء وزاد ألفاً بعدها على الافراد -

قُل رَّبِ ضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً



يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَيَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَيْكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ٣ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ وَمَهِدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن ثُضْعَةٍ ثُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ ثُخَلَّقَةٍ لِنَّكُبِّينَ لَكُمُ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنَوَقَّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَرَّتُ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ المُنْ وَالسِّلْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ذَاكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ بُعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ مَكِيكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَتِ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُنِيرِ ١٠ ثَانِي عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ لَهُ وَفِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُدِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابُهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِيرِ وَإِنَّ أَصَابِنَّهُ فِنْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِيرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَوْ ذَلِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرُبُ مِن نَفْعِلِهِ لَبِئُسَ ٱلْمَوْلَى وَلِبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِاحِكْتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايْرِيدُ ﴿ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُد بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللهِ

لِيَقْطَعُ



كَذَٰ لِكُ أَنزَلْنَهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن (اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّحِيثِينَ وَٱلنَّصَدَ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١٩ ﴿ ﴿ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُواْ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللهِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللهِ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (٣٠) إنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ

وَلُوَّلُواْ تنوین کسر

دُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْمَ اللهِ وَالْمَسْ عَنْ اللَّهِ وَالْمَسْ اللَّهِ وَالْمَسْ اللَّهِ وَالْمَسْ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّاءً ٱلْعَنجِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيمِ الْ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا ثُثْرِلِفٍ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْصَّعِ ٱلشُّجُودِ اللَّهُ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِيَأُنِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ١٠٠ لِيَشْهَدُواُ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُّومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِرَّفَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُلَا ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَثَهُمُ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (11) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِّةٍ عَ وَأَحِلَّت كُمُ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمُ أَلْأَنْعُكُمُ فَٱجْتَكِنِبُواْ ٱلرَّجْسِ مِنَ ٱلْأَوْثُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ فَوْلِكَ ٱلزُّورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَلِي الرَّاسُ

سُواء م

بيتي ابن ذكوان : إسكان الياء

ليقضوا كسر اللام وكيوفوا ابن ذكوان: كسر اللام

وليطُوفُواُ ابن ذكوان : كسر اللام

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاء فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ وَفِهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُّرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِّرُ فَإِلَاهُكُمْ إِلَهٌ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِيِّينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوةِ وَمِتَا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَتْ بِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَّكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرُ كَانَالِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ مَشَكُرُونَ اللَّهِ لَن يَنالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَيْكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرُهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبُشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّخَوَّانِ كَفُورِ اللهُ



أذن تع الهمزة

لَّمُدِّمَت صَّوَمِعُ

ابن ذكوان : إدغام التاء في الصاد

أَخَدُتُهُمُ أَخَدُتُهُمُ إدغام الذال إدغام الذال

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِينُرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوَلَا دَفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُكِّمَتُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَاجِدُ يُذُكِّرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهُ لَقُويُّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ اللَّهِ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِينَ فَذْتُهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ فَكَأَيِّن مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكُنَّكُنَّاهُا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرِ مُّعَطَّ لَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠٠٠ أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَ لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِئْرُ وَلَنكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿

أَخُذُتُما

قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذُتُهَا قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَٱلَّذِينَ لُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَلْمُمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ 💮 وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايِئِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيَكَ أَصْحَابُ ٥ وَمَآأَرُسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمُّنكَتِهِ فِيكُسُخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ كِمُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ لِيَجْعَلَ مَا يُلَقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتُـنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ أُوتُهُ الْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُو لَهُۥ قُلُوبُهُۥ مُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الله وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَمْ ٱلسَّاعَةُ بَعْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَ

نِدِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بِيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَ كَذَّبُواْبِ ايْكِينَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ ٥٠٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُرِ لُوَا أَوْ مَا تُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلتَّزوقينَ (٥٠) لَيُدُخِلَنَّهُم ثُمُدُخَلًا يَرْضُوْنَ ٱللَّهُ لَعَلِيثُ حَلِيثُ ﴿ (٥٠) ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ لِيَ نَصُرَنَّ لُهُ ٱللَّهُ إِلَى ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَنُورٌ ١٠٠٠ ذَالِكَ بِأَبُ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْكَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّلِ لَوَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ (١١) ذَلِكَ بِأَبِّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَبِّ مَاكِمْ عُوبَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ وَأَتَ اللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اللَّهُ مُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ الله ٱلْمُ تَكُو أَكُ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءَ مَآءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَافِي ٱلسَّكَمُونِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَخِيُّ ٱلْحَصِيدُ ﴿ اللَّهُ الْعَجْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبَادُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبَادُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قُرِّ أُوا تشدید الناء



تَدُعُونَ بالناء بدل الباء



يُوَا وَالسِّلَا عَ عَشِرَ

يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُۥ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـةٌ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ﴿ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكْدِرِةٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُّ عَزِيرٌ اللَّهُ أَللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيْكِ عَلَيْ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ (٥٠) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجِعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مُرْجِعُ ٱلْأُمُورُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَأَعْبُدُواْ رَبِّكُمْ وَافْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ 🕯 💮 وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْدَ النَّصِيرُ ﴿ اللَّهُ

ترجع فتح التاء





قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوٰةِ الله وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ اللهِ إِلَّاعَلَيْ جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ الْ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَٰنِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ ۖ وَٱلَّذِينَ هُرّ أَمَنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينِ ﴿ اللَّهُ مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينِ ﴿ اللَّهُ ثُرَّا خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَىةً فَحَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحْمًا ثُرَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخُرْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ مُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ مَيْتُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبَّعَثُونَ ١١٠ وَلَقَادُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَآبِنَى وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلُقِ غَيفِلِينَ

عظماً فتح العين وإسكان الظاء وحدف الألف -على الإفراد-

الُّعَظُمُ فتح العين وإسكان الظاء محذف الألف

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًا بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلَّا بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ - جَنَّاتٍ مِّ كُرْ فِهَافُوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ﴿ ۖ وَشَجَ طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُثُ بِٱلدَّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَا ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسُقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ " وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١١٠ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ١١٠ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُومِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَثْرُهُۥ ۚ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ﴿ ٣٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ مَاهَلَا إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُكُمُ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءُ ٱللَّهُ لَأَنزلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلَّأْوَّلِينَ ١٠٠٠ إِنَّ إِنَّاهُو إِلَّا يَنَّةُ فَ تَرَبُّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ (0) قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي ﴾ فَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا مَا فَإِذَا جِكَاءً أُمْرُ فَا وَفَكَارَ ٱلتَّ نُورُ فَٱسْ زَوْجَيْنِ ٱتْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَكِقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُو

نَّسْقِيكُمُ فتح النون

شاء ابن ذكوان : إمالة فتحة

ابن ذكوان: إمالة فتحة

ڪُلِ

حذف التنوين وكسر اللام أَنُ أَعْبِدُواً ضم النون مصلاً

م الم



فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلِّكِ فَقُل ٱلْحَمَّدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ۚ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَدِينَ ﴿ ۚ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمُ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثَرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا يَشُرُّ مِّتُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتًأَكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَهِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ اللهُ أَيَعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِنُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ 🐨 ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ 🖤 إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ. بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ اَنصُرْ فِي بِمَا كَذَّبُونِ (٣) قَالَ عَمَّاقَلِيل لَّيُصِّبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿ اَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآةً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١) ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ (١)

جاء بن ذكوان: إمالة فتحة

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تُتْرَا كُلُّ مَاجَاتَ أَمَّةُ رَّسُولُهُ مَا كُذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُ أَحَادِيثٌ فَبُغُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِثَايَنتِنَا وَسُلَطَننِ ثَمْبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِبْ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ إِنَّ افْقَالُوٓاْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِكَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَنِيدُونَ ﴿ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَاثُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (١) وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنُدُونَ (١) وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّلُهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ٣٠ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَيُّكُ فَأَنَّقُونِ (٥٠) فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُيُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١٠٠ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١٠٠ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ ١٠٠ نُسَارِعُ لَمُمَّ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هُرِيبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

وأن فتح الهمزة وإسكان النون المِنْ وَالثَّالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الْمُونِّ لِلْمُعْنِونَ الْمُعْنِونَ الْمُعْنِينِ اللَّهِ الْمُعْنِونَ الْمُعْنِينِ اللَّهِ الْمُعْنِينِ اللَّهِ الْمُعْنِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل

ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَنِقُونَ ١٠٠ وَلَاثَ اوَلَدَيْنَاكِنَاتُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُوَ لَا يَظَامُونَ ا بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا لُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا أَخَذُنا مُثَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْنُرُونَ لَاجَحْثَرُواْٱلْيُوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَّالَانْصَرُونَ ۞ قَدُكَانَتْ ءَايَتِي لْتَالَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ لَنكِصُونَ (١١) مُسْتَكْبِرِينَ بهِ عَسَيْمَرًا تَهَجُرُونَ ﴿ ١٧ أَفَكُمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرَ جَاءَهُم مَّا لَرْيَأ ءَابَآءَ هُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١١٠ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ الا أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنْهُ أَبِلْ جَاءُهُم بِٱلْحَقِّ وَأَهِ هُونَ ﴿ ٧ ﴾ وَلُو أَتَّبُعُ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَ هُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلرَّرْفِينَ (٧٠) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مَّتُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنَ ٱلصِّرَطِ

جاء همر ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

فخراج إسكان الراء وحذف الألف



رَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِ تَهُونَ ٧٠٠ وَلَقَدُ أَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّم وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنَشَأَ لَكُمُ ۗ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ١١٠ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَّا كُرُّ فِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ أَبُلُ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأُوَّلُونِ ﴿ فَالْوَا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ١٨ ﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَ آؤُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْذَا إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٨٥ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُّمْ تَعَلَمُونِ ﴿ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَكَّرُونِ ٥٠٠ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَكَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم ٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ١٧) قُلْ مَنْ بِيَدِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُّ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

إذا حذف الهمزة الأولى ممتنا ضم الميم

أرونًا

ادخال ألف بين الهمزتين

تَذَّكُرُونَ تشدید الذال

لَحَقّ وَ إِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ الْ حَمَعَهُ مِنْ إِلَاهً إِذَا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَاهٍ بِمَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ أُسْبَحُن ٱللَّهِ عَمَّايِصِفُونَ (١١) عَدِ بِوَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُثَمِّرِكُونَ اللَّهُ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرْيَنِّي مَايُوعَ دُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ رَبِّ فَكَا تَجْعَى لَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِلِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّاعَلَىٰٓ أَن نُّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَندِرُونَ ١٠٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ فَعَنْ أَعْلَمُ بِمَايَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ال وَقُلِرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿٧ُ ۗ وَأَعُوذُ بِكَ صُرُونِ ﴿ ١٨ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَدِ أعمل صليحافيما تركث كلآ إنها كلمة مِرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ سُعَثُونَ (١٠٠٠) فَإِذَا نَفِحَ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَوْلَئِيكَ هُـُهُ ٱلْمُقْلِحُونَ خَفَّتُ مَوَازِيثُهُ وَفَأُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ٱأَنفُسَهُمُ فِي لِدُونَ اللَّ تُلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمُ فَي

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

لَعَلِيً



فَأَتَّخَذَتُمُوهُمُ إدغام الذال فالتاء

سُولِةُ المؤمنونَ

بِ النّاء دغام الناء في الناء

لِّبِشْتُمْ إدغام الثاء إدااتاء



تَذَّكُرُونَ

أُرْبعَ

وَالْخَامِسَةُ صَمِ النَّاء



لْكُوْ لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَ كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥعَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ لَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُو وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ اللهِ جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِّكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ اللَّ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُّرُ فِي مَآأَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ, بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ،عِلْمُ ا وَتَحْسَبُونَهُ مَيِّنَا وَهُوَ عِندَاللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْسَمِعُ قُلْتُم مَّايكُوْنُ لَنَآ أَن نَّتكُلُّمَ بِهَلْذَاسُبْحَننَكَ هَلْذَابُمْتَنُّ عَظِ الله يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ والمِثْلِمِ أَبدًا إِن كُنْهُم مُّ وَمِنِينَ وَثُنَانُ أَللَّهُ لَكُمُ أَلْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ إِنَّ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةَ فِي ٱلَّذِينِ } ءَامَنُواْ لِمُثُمَّ عَذَابٌ ٱلِيمُّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْ

جاء و ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

اد معتموه سمعتموه دغام الذال

إِذ تَّلُقُونُهُو مشام: إدغام الذال في التاء



﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَيَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ مِأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِّرُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَيْ مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلَيْلِتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمَيِدِ يُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ الْمُبِينُ (أَنَّ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِ لَلْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُوْلَيِّكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٣٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِّاغَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَٰلِكُمْ خَيُّرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُون (٧٧)

بيون كسر الباء بيوريم كسر الباء

تَذَّكُرُونَ تشديد الذال

أحكأ فلأندخلوها لَكُمُ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَ أَذْكِي لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَ مُرُّ ( الله عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُنُوتًا غَيْرَ مَسَ مَتَنَعُّلُكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ 🕚 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىٰ رِهِمْ وَيَحْفَظُ ذَالِكَ أَزَكَىٰ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠٠ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُضْنَمِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحَفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أَوَلَيْضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُبُومٍ لْبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِبَ أَوْءَابَآيِهِبَ أَوْ أَبْنَا بِهِي أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِيٓ أُخُوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ عَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرَّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا ۗ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

قيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

بيوتا كسر الباء

جيوبين ابن ذكوان: كسر الجيم

غير فقع الراء

ألنساع هشام وقفاً: خمسة أوجه

اید ضم الهاء وصلاً

خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَ هُواْ فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَالِّنَبْنَغُواْ عَرَضَ اْوَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ **إِ** لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ أَنَّ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ

اِکُم هِهِنَّ ابن ذکوان وجهان: ۱. الفتح

یرسیء پیرسیء هشاموففاً: ستة اوجه

بيوتٍ كسر الباء

يسبح فتع الباء

رِجَالٌ لَا نُلْهِيمٌ تِجَدَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكَوْةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَيْرُ ﴿٣٠ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جِاءً ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ، فَوَقَىلُهُ حِسَابُهُ، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهَ أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ لُجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ - مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَكَابٌ ظُلُمَتُ مُعَضَّهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكَدُهُ لَرُ يَكَدْيَرِنَهَا ۗ وَمَن لِّرِّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورِ ١٠٠ ٱلْمُرْسَرِ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَّاتٍ كُلُّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانُهُ، وَتَسْبِيحُهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرِ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عِندُهُ بِٱلْأَبْصَدِ اللَّهِ

ابن ذكوان: إمالة فتحة

وَٱللَّهُ خُلُقُكُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعِ يَغُلُقُ ٱللَّهُ مَ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ لَقَدْ أَنزَ لَنَا ءَايِكِ مُّبَيِّنا وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ وَنَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَكِّى فَرِيقٌ مِّنَّهُم مِّنَ بَعْ ذَٰلِكُ وَمَآ أَوۡلَٰكِيكَ بِٱلۡمُوۡمِنِينَ ﴿٧﴾ وَإِذَا دُعُوٓۤ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ كُنَّ وَإِن يَكُن لُّمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُواً إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَمِ ٱرْبَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مِبَلِّ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَاكَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلْحَكُمْ بِيُّ أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

ويتقهء ابن ذكوان: كسر القاف والهاء مع الصلة

ويتقه هشام وجهان: ۱. كسر القاف والهاء دون صلة وهو المقدم ۲. كابن ذكوان



ف تُولِّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمَّا كُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَذُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ (٥٠) وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَي تَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمُ مِّنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي كَفَرَ بَعْدُ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (00) وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُُونَ ﴿ ۚ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلَّهَ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ۚ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَسَلُغُواْ ٱلْحُلُّمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتَّ مِن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِ يرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثُلُثُ عَوْرُتِ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُون عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَيْ بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٠)

بالياء بدل التاء

المُورَةُ النَّولَا

العشاع مشام وقفا: خمسة أوجه

وَإِذَا كِلَعَ ٱلْأَطُّفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ اللهِ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحُ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُ ﴿ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْرَ خَيْرٌ لِّهُرَبِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ (أَنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ كُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّ هَارِيَكُمْ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ كُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ قِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْـتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِ بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ ـةُ مِّنْ عِنـدِ ٱللَّهِ مُبَــُرَكَةً طَيّــبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١)

بِيُوتِكُمْ كسر الباء

بيوت كسر الباء (٨ مرات)

بيوتاً كسر الباء

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ فَإِذَا ٱسۡـَتَّذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ (١٠) لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَأْ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُدْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرِّقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا الا الَّذِي لَهُ وَمُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ دُاوَلَمْ يَكُن لَّهُ وشَريكُ فِي ٱلْمُلِّكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ وَقَدْيرًا ﴿ ۖ ﴾



فُقُدجًاءُو مشام: إدغام الدال في الجيم

فَقَدُجِآءُو

ابن دكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مَّسَحُورًا انظر مشام: مشم التقوين وصلاً

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَيَجْعَلُ اللهِ اللهِ اللهِ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَعْلُقُون كُوْنَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا حَيَوْةً وَلَانْشُورًا اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنِذَاۤ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ, عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ ۖ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَاوِزُورًا اللهِ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ تُمُلَل عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَنُوبِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَعَفُورًا رِّحِيًّا ﴿ ۖ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْثِي فِٱلْأَشُواقِّ لَوْلَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ نَنِيرًا ﴿ أُو يُلُقَيَ كَنْزُّ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ لِمُونَ إِن تَنَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ النَّا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّنتِ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنَّهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿ ۖ كَالَّا اللَّهِ عَلَى قُصُورًا ﴿ الْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿

ذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا (١٠) وَإِذَا لُقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوَّا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ لَا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلِّ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ ةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١٠٠ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِدِينًا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا ۞ وَيَوْمَيْحَشُرُهُمْ وَمَا يَعْـُبُدُونِكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَـيَقُولُ ءَأَنتُمُ أَضَٰلَلُتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآءِ أَمْ هُمْ ضَكُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِيلَنَآ أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكَرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ اللَّهُ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونِ صَرْفًا وَلَا نَصْرُ أَوْمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًاكَ بِيرًا (١١) وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا ۚ إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّحَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (أَنَّ

ر مرا المراكم بالنون بدل الياء

فَنَقُولُ بالنون بدل الياء

ع أنتم مشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

ع انتمر ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

يستطيعُونَ بالياء بدل الناء



وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ بِكُذَّةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكُبُرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اً يَوْمَ يَرُوْنَ الْمَلَيْكِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَيِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مِّحْجُورًا اللَّ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـهُ يَاءَ مَنثُورًا ﴿ ٢٣﴾ أَصْحَنبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيُّ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠٠ وَيُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيْمِ وُنْزِلَ ٱلْمَلَيْمِ كُذُّ تَنزِيلًا (0) ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ ذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ١٠٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَ لَيْتَنِي ٱتِّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يُوَيِّلُقَ لَيْتَنِي لَرُ ٱتَّخِذْ فُلَانًاخَلِيلًا ﴿ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيُّ

إِذ مشام: ادغام الذال في الجيم

ٳۮ ڿٵؖٷؽ ابن ذكوان:

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اللَّهُ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَرَبِإِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا اللَّ وَكَانَاكِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَكَانَاكِ هَادَيًا جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَانَى بِرَيْلِكَ هَادِيًا

وَنَصِيرًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً

وَحِدَةً كَنْ لِكُ لِنُثَبِّتَ بِهِ عَنْوَادَكُ وَرَتَلُنْهُ تَرْتِيلًا اللَّهِ

بِمَثَلِ إِلَّا حِثْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ شَرُّ مَّكَانُا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١٠٠ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اللَّهِ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّهُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣) وَعَادَاوَثُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِي وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا اللَّهِ وَلَقَدْ أَتَوَّا عَلَىُ لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ فَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـٰزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَاْ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ أَرَءَيْتُ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (اللهُ)

وتمودًا

السوع مشام وقفا: أربعة أوجه

هُرُوًا إبدال الواو همزة ابن ذكوان: إمالة فتحة الشعن والألف

نشرًا نون بدل الباء

وَلَقَدُ صَرَّفَتُهُ مشام: ادغام الدال الخالصاد

أَنَّ أَكُثْرِهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَاجِ بَلْ هُمْ أَضَلَ سَكِيلًا ١٠٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدًّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شُلَّاءً لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْنَلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِيَ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا ﴿ اللَّهِ لِنُحْدِي بِهِ عِلْدَةً مَّيْمًا وَنُسُقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَالْقَدْ صَرَّفَنَهُ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَّنَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠ وَلَوْ شِئْنَ لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِينِ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِجِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزُدُ وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرَّا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى هِيرًا ﴿٥٠٠

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥ ۚ قُلْمَاۤ أَسْتُلُكُمْ عَا مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَكَّةَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ ٥٠ ۖ وَتَوْح عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُومِ عِبَادِهِ ـ خَبِيرًا ﴿ ٥٠ ﴾ ٱلَّذِي خُلُقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمُ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتُلْ بِهِ ع خَبِيرًا ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْيَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠٠١ أَنْ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمُرًا ثُمْنِيرًا ١٠ وَهُو الَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرَ أَوْ أَرَادَ كُورًا الله وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا اللهُ وَٱلَّذِينَ تُونَ لِرَيِّهِ مَّهُ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (١٦) وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرَفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿٧٠ۗ)

ابن ذكوان : إماكة فتحة إماكة فتحة

فیل هشام: اشمام کسرة



وزادهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

يُقَبِرُواُ ضم الياء وكسر الناء المُنْ عُلْقَالَ اللَّهُ عَشِيرًا لِللَّهِ عَشِيرًا لِللَّهِ عَشِيرًا لِللَّهِ عَشِيرًا لِللَّهِ عَشِيرًا

يضعف حذف الألف وتشديد العين وضم الفاء

ررد و و و يخلد ضم الدال

فيه بدون صلة

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَاءَاخَرَ وَلَا لَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۖ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ يَلْقَ الله يُضَاعِفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَحَ مُهَانًا الله إلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِ فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا مَا ﴿ ﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ. يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونِ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَلتِ رَبِّهِمْ لَدِّ يَخِدُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِيَّكِنِنَا قُـرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلَٰنَا (١٧) أُولَتِهِكَ يُجِّزُونِ ٱلْغُرْفِ أَبِهُ و فيها تَحِيَّةُ وَسَلَامًا (٧٠) مُسْتَقَدًّا وَمُقَامًا (٧٦) قُلْ مَايِعَبَوُّا بِكُورَيِّ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا اللهَ



مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّجِي طسَمَ اللُّ قِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِننَبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ لَعَلَّكَ بَنخِعُ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُوْمِنِينَ ﴿ ﴾ إِن نَّشَأْ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ اللَّ وَمَايَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحَدّثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥ ۖ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ اللهُ أُولَمُ يَرُوا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبِلْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمِ ٧ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّا رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللهُ وَيَضِيقُ صَدِّرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنْرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ (اللَّهُ قَالَ كُلَّا فَأَذْهَبَا بِكَايَكِتِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠٠ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١١ أَنَّ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ اللهُ قَالَ أَلَمْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ

وكبِثتَّ إدغام الثاء في الثاء

٩

اُلِّخُدُتَّ إدغام الذال فخ التاء

أرجعة و هشام: همزة ساكنة بعد الجيم وضم الهاء ووصلها بداه

ارجعه ابن ذکوان: ممزة ساکلة بعد الجيم وکسر الهاء

بدون صلة

وَقُيلَ مشام: إشمام كسرة القاف الضم

قَالَ فَعَلَّنُهُمْ إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّمَا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَّ بَنِيَ إِسْرَبِهِ بِلَ ﴿ ثَالُ فَأَعُونُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ٤٠ قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ وَأَلَا تَسْتَمِعُونَ (٥٠) قَالَ رَبُّ ٱلْأُوَّالِينَ ﴿ ۚ ۚ ۚ قَالَ إِنَّ رَسُولِكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۗ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ آإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ (١٠٠٠) قَالَ تَ إِلَنهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ مُّنُّكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ ۖ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن اللهُ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِى ثَعْبَانٌ ثَبِّينٌ ﴿ اللَّ وَنَزَعَ يَدُهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلُهُۥ إِنَّ هَلَا لَسَلِحِرُّ اللهُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا الله الله المرابعة وأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمُدَايِنِ حَاشِرِينَ كَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ ﴿ لَا ۖ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ ٢ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ

إدخال ألف بين الهمزتين فتح اللام

ابن ذكوان: كسر العين

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَيلِينَ ١٠ فَلَمَّا جَآءً قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنكُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ نَعَ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ١٠٠ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ٣) فَأَلْقَوْاْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ ﴿ ثَنَّ ۗ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَ فَأَلُّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿ فَالْوَا عَامَنَا بِرَبِّٱلْعَالِمِينَ ﴿ لا اللَّهِ اللَّهِ ا رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿ ﴿ فَا لَا عَامَنتُمْ لَمُوقَبِّلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّـٰهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَفَطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلَأَصَلَّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالُواْ لَاضَمَّ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَايِئَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ اللهُ عَارُسُلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَايِنِ حَشِرِينَ اللهُ إِنَّ هَنَوُلَاهِ ( الله عَلَيْهُ مَ لَنَا لَغَا يَظُونَ ( الله عَلَيْ الْجَمِيعُ حَادِرُونَ مِمِّن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿٧﴾ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كُريمِ (٥٩) فأَتْبِعُوهُم مُّشَرِقُهِ

وَيُسْتِعُ عَشِيرًا اللَّهِ عَشِيرًا اللَّهِ عَشِيرًا اللَّهِ عَشِيرًا اللَّهِ عَشِيرًا اللَّهِ عَشِيرًا

معی

إذ تَّدُعُونَ مشام:

ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أُصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿١٦﴾ قَالَ نَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ أَنَّ فَأُوحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱصْرِب اكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطُّودِ ٱلْعَظِيمِ وَأَرْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ إِنَّ ۖ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٥٠ ـ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٧٧ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٨ وَٱتْلُ عَلَيْهِۥ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ ٧٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمُاعَنِكِفِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ الْ٧٧) أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ الله عَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَنَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ أَفَرَءَ يَتُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ ۖ أَنْتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ مَهْدِينِ ﴿ إِلَّهِ كَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَسَقِينِ ٧٧) وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ١٠٠٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِين اللهِ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّينِ الله رب هب لي حُكما وَأَلْحِقْني بِٱلصَّلِحِينَ

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ ١٠ ۗ وَٱجْعَلْنِي مِن ورِيَّةٍ لنَّعِيمِ ١٩٥١ وَأَغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّآ لِينَ ١٨١ وَلَاتُغْزِنِيوَهُ يُبْعَثُونَ ﴿ ۚ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّامَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلَّا ليمِرُ (٥٠) وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ ۚ ۚ وَمُرَزِتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ اللهِ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوَ مَنْكِصِرُونَ ﴿ ٣٠ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ ﴿ ٤٠ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِهَا يَخْنُصِمُونَ ١٠٠ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٧٠ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١٠ وَمَآأَضَلَنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ مَبِي ١٠٠ فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَ كَثَرُهُم مُّوْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (نَ كَذَبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانُنْقُونَ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ لَانَ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (الله ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ (١١١)

وقيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم



المن التَّاسِيعَ عَشِرَا

يُوْلِقُ الشَّعْلِعُ

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي (١١٠) قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَكنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ السَّاقَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَأَفْنَحُ بِينِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْمُعَيِّنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وَفِي ٱلْفُلِّكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ ثُمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُالُبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ كَثْرُهُمْ ثُوَّعِنِينَ ﴿ ١١١ ۗ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١١١ كَذَّبَتُ عَاذُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوكُذاً لَانْنَقُونَ ﴿ اللَّهِ إِنِّي لَكُو رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ ١٠٠ فَأَنْقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٠٠ وَمَآأَسَّ عُلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ لِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّبَنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً نَعْبَثُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَتَنَّخِذُونَ مَصِحَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُّدُونَ ﴿ ١٣﴾ وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ السَّ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ الله الله الله الله عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ الله

معى

وعيون ابن ذكوان : كسر العن الخرو التاسع عشر

٩

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلَّا وَلِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَرَيْزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبِتُ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَآأَسَ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَنَّ أَتُتَّرَكُونَ فِي مَا هَاهُ نَآءَ امِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْ فِجَنَّتِ وَعُيُونِ اللَّ وَزُرُوعِ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ اللَّهِ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَكِرِهِينَ ١٠٠ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ ١٠٥ اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ ١٥٥ } قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ ١٥٣ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَّمَا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ (١٥٥) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥١) فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَكِمِينَ اللهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَاك أَكْثَرُهُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ ١٥٥ وَإِنَّارَتَكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٥ اللَّهِ مِنْ الْمُ

المنبئ التاسع عشرك

المُعْلِقُ السِّعْلِيَّةُ السِّعْلِيَّةُ السِّعْلِيَّةُ السِّعْلِيَّةُ السِّعْلِيَّةُ السِّعْلِيَّةُ



فتح اللام و حذف الهمزة وفتح التاء ونبدأ بلام مفتوحة

بِأَلْقُسُطُاسِ ضم القاف

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ﴿ ﴿ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّارَبَّكَ لَمُورُ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّهُ وَلَنَيْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَزَلَ بِهِ ٱلرُّوجُ الْأَمِينُ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ الله بِلِسَانِ عَرَبِي مُّبِينِ ١٩٠٧ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠١ أَوَلَمْ يَكُن لَمُّهُ عَالِيَّةً أَن يَعَلَمُهُ و عُلَمَتُوالْبَنِيِّ إِسْرَتِهِ يِلَ اللَّهِ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللَّهِ فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ الله كَذَالِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهِ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظُرُونَ ﴿ إِنَّ أَفْبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفْ رَءَيْتُ إِن مَّتَّعَنَّا هُمَّ سِنِينَ ( أَن أُرَّجَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُون (

كِسُفًا إسكان السين

**نَزَّلَ** تشدید الزای

الرُّوحَ

ٱلْأَمِينَ

تَكُن لَمُ

عَمَادَ

جاء هم ابن ذكوان: الجنع القالسة عشرا

المُعَالِمُ السَّعِلَاءُ السَّعِلَاءُ



فتوكل بالفاء بدل الواو

والله الرحم الرحك

طَسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ ثُمِينٍ اللهُ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَلْكَفَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِمِهِ إِنِّي ءَانَسْتُ نَازًا سَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِغَبْرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسِ لَعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ٧٠ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ كَا يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُ ۚ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَأَلِّقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي تِشْعِ ءَايَنتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَنسِقِينَ اللهُ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً فَالْواْ هَنَا سِحْرٌ مُّبِيثُ (١٣)

يم والألف

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ السَّ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِنَ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧٧ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوَّا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُوْ لَا يَشْعُرُونَ (١١) فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِى لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَكَآبِينِ ١٠٠ لَأُعُذِّبَنَّهُ، عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانِ مُبِينِ اللهِ فَمَكَثُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ ، وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ اللهُ

ما لي ابن ذكوان: إسكان الياء

فَكُثُ

ا وَقُوْمُهَا يَسَجُ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْحَبَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعَلِنُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠ ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ ٱذْهَبِيكِتَبِي هَنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّيَ ٱلْقِيَ إِلَىَّ كِنَبُ كَرِيمٌ ۚ ۞ ۚ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ مِسْحِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (٣) أَلَّا تَعَلُّواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا ٱفْتُونِي فِي آَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ اللهُ قَالُواْ نَحْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ ٣٣ ۚ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ لَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةُ الْبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَ

يخفون بالياء بدل التاء

يع لِنُونَ بالياء بدل





فالقهة ابن ذكوان: كسر الهاء مع الصلة

الكبرى

فالقه هشام وجهان: ۱. کسر الهاء دون صله وهو المقدم

۲. کابن ذکوان

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف إسقاط الياء وصلا ووقفا ابن ذكوان: وجهان ١. امالة فتحة الراء والهمزة والألف وهو المقدم ٢. الفتح ١. التسهيل مع الإدخال ٢ . التحقيق مع الإدخال

قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوَيُّ أَمِينٌ ﴿ أَنَّ فَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وَعَلَمٌ مِنَّ ٱلْكِنْبِ أَنَّاءَ إِنِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا لرَبِّي لِيَلْوَنَيْ ءَأَشَكُرُ أَمَّ أَكُفُرُومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ دُّوَمَنَكُفُرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِيُّ كُرِيمٌ ۖ ﴿ فَا ۖ قَالَ نَكِرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نظر آنهندي أمرتكونُ مِن ٱلَّذِين لا يُهتُّدُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا حِ لَكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ، هُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُن لَّهَامَا كَانَت تَّعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِ ابن ذكوان: لَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن امالة فتحة الجيم والألف سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُمُرَّدُ مُنَا وَأُورِ لَيْمَكُنَّ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْدِ هشام: إشمام كسرة القاف الضم (الموضعين)

ءَاتَىٰكُم بِلَأَنتُم بَهِديَّتُكُمْ نُفْرَحُونَ بِحُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَاۤ أَذِلَّهُ وَهُمْ صَغِرُونَ يَّنَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْ

أُرْسَلْنَا إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿ فَأَنَّ قَالَ يَنْقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوا بِٱلسَّيَّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَنِ مَّعَكَّ قَالَ طَتِ بِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوُّمُ تُفَتَنُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَشْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ. وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَامَكُرًا وَهُمُلايَشْعُرُونَ ٥٠ فَأَنظُرُكَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ عَيْلُك بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَاظُلُمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّقُوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ ثُنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ مِيء أَتَـأَتُونِ ٱلْفَكِحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونِ ﴿ ۚ ۚ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَ أَنتُمُ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ

أُنُّ اَعْبُدُواْ ضم النون وصلاً

مهلك ضم الميم وفتع اللام

> ا نکا کسر الهمزة

بيوتهم كسر الباء

أبيتكم مشام وجهان: ۱. إدخال ألف بين الهمزتين، وهو المقدم وهو المقدم ۲. كحفص



كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ ن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ أَنَا اللَّ يَنَكُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ. قَدَّرْنَكهَامِنَ ٱلْغَنجِينَ ﴿ ۖ ۚ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٥٠ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ ١٠٠٠ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْكِتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ مُ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَآ أَنْهَدُرًا وَجَعَلَ لَمَا ى وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَوِلُهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ كَثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَّر إِذَا دَعَاهُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضُ أَءِلُكُ الله أمن يهديكم في مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونِ طُلُمَنتِ ٱلْمَرِّ وَٱلْمِحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ حَ بُشْمُوْ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَ أَوْلَكُ مَّعُ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

تُشْرِكُونَ بالتاء بدل

أرعلك هشام وجهان: ۱. إدخال ألف بين الهمزتين، وهو القدم ۲. كحفص (كل المواضع)

ابن ذكوان: تشديد الذال يَذَكُرُونَ مشام: بالياء وتشديد

المجموع المستور المون بدل الباء

فَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْهِ أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَلَ عَلَمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْهُمُ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا ثُرَّبًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنًّا لَمُخْرَجُونَ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحُنُ وَءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۗ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ (٧٠) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ١٧ فَلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ﴿ ۖ وَإِنَّ رَبَّكِ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٣٣ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا ثُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ﴾ وَمَامِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْكِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ مِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿٧)

أرع لكه هشام وجهان: ۱. إدخال ألف بين الهمزتين، وهو المقدم ۲. كحفص

أُعِدُا مشام: إدخال آلف بين الهمُزتين

إننا همزة مكسورة ثم نون مشددة ثم نون مخففة مفتوحة



**إن** كسر الهمزة

جاءُو

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

بشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

ءَاتُوهُ

همزة وبعدها ألف (مد بدل) وضم التاء ثم واو مدية

يَفْعَلُونَ

شِعْ وَالْبَهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعْمِدُونَ الْمِنْ مُؤْرِدُ الْمِنْ مُؤْرِدُ الْمِنْ مُؤْرِدُ الْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُونَ الْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمِعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمِعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمِعْمِ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمِعْمِ وَالْمُعْمِدُ وَالْمِعْمِ وَالْمُعْمِدُ وَالْمِعْمِ وَالْمُعْمِدُ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعِمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَلَامِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ وَالْمِعْمِ

<u>وَمَن جَآءً</u> بِٱلسَّيِيَّةِ فَكَبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلتَّارِ هَلْ تُجُزُودِ إِلَّا مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَلَا ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرِتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ لِمِينَ اللهُ وَأَنْ أَتُلُوا الْقُرْءَانَّ فَمَنِ اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ ﴿ أَكُو وَقُلِٱلْحَمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَٰنِهِۦفَنَعْرِفُونَهَأُومَارَتُكِ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ سَ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّجِيمِ اللهُ عَلَيْكُ عَالِمَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ مَتْلُواْ عَلَيْكَ الْمُبِينِ اللَّهِ مَتْلُواْ عَلَيْك مِن نُّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۚ ۚ إِنَّا إِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكُ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمُ وَيَسْتَحِي دِسَآءَهُمُ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ

جاء ابهان ذكوان: البيم والألف البيم والألف فرع كسر العين بدون تثوين كسر الليم كسر الليم مشام:

ف الناء

أُرِيمَةُ مشام وجهان ١. إدخال الف بين

۲. کحفص

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْبَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَ مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحْذَرُونَ ۞ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِرْمُوسَىٓ أَنَّ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلِّقِيهِ فِي ٱلْمِيرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَيُّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْنَقَطَهُ وَ عَالَ فِرْعَوْ كَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَيًّا إِنَّ فِرْعُونِ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِيبِ ﴿ ﴾ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانْقَتْلُوهُ عَسَيّ أَن يَنفَعَنَا ۚ أَوْ نَتَّخِذُهُۥ وَلَدًا وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ ۗ ۞ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَىٰ فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ عَلَوْلَآ أَن رَّيَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُقْمِنِينَ (أَنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذْلَكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَصِحُونَ اللهِ فَرُدُدْنَكُهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ عَنَّ نُقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ وَلِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ, وَٱسْتَوَيَّ ءَانَيْنَهُ حُكِّمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ بَجْزِي اللهُ وَدَخُلُ ٱلْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ غَفْ لَةِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰ بِلَانِ هَـٰ ذَا مِن شِيعَنِهِ ، وَهَاذَا مِنْ عَدُوِّيُّهُ فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ـ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۗ قَالَ هَنذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنَ ۚ إِنَّهُۥ عَدُقُّ مُّضِلُّ مُّبِينُ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيٌّ فَلَنَّ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿٧) فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنَصَرَهُ, بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُكُ. قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَىٰ أَثْرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ (اللَّهُ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَرْجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

وجاء ابن ذكوان: إمالة فتحة

آءَ مَدَينَ قَالَ عَسَمْ رَقِي اللهُ وَلَمَّا وَرُدَ مَآءَ مَذَيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّرِي ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَكَ مِن دُونِهِ ثُمُ ٱمَّرَأَتَ بَنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الانسقِي حَتَّىٰ يُصِّدِر ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا فتح الياء شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَإَمَّ تُهُ إِحْدَ لَهُمَا امالة فتحة الجيم والألف تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرُ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جِاءَهُ، وقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ امالة فتحة يُّ نِجُونَتَ مِرِ ﴾ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أَنَّ فَالْتَ إِحْدَنَهُمَا تَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوَيُّ ٱلْأَمِينُ اللهُ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أَنكِ حَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن حُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكَ ﴿ ابن ذكوان: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن الشين والألف الصَّرِيلِحِينَ ﴿ ١٧) قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ بِيْتُ فَلَا غُدُونِ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِ

عد يَسْقُونَ (٢٠٠٠)

سكان القاف



جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لَّعَكِيِّيَ فتح الباء

أرسمة مشام وجهان ١. إدخال ألف بين الهمزتين وهو المقدم عند كحفص

م مُوسَى بِعَايَكِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَاذَاۤ إِلَّا سَمِعْنَابِهَنَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَنجَآءً بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ـ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ ۖ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنهَ مَن ُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَكِمْ أَظَّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَورِ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ وَٱسْتَكْبَرَ نُودُهُ. فِ ٱلأَرْضِ بِعَكْبِرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّواۤ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ فَأَنظُرُ كُيْفَ كَانَ عَنِقِيَةُ ٱلظَّيٰلِمِينَ نَنَهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ اللهُ وَأَتُّبَعْنَكُهُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَا وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْءَ الْيُنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ

كَنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَ النا وَلِنكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُوبًا فَنطَ اوَلَ عَ ٱلْمُمُرُّ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْه كُنَّا مُرِّسِلِينَ ﴿ فَأَنَّ وَمَاكَنُتَ بِجَانِبِ ٱلطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُسْذِرَ قُوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا أَتَىٰهُمْ مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللّلَهُ مُ اللَّهُ مُ اللّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا مُلْكُمُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ مِن اللَّهُ مُلِّلُولُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُلْكُمُ مُلِّلُولُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِّلِكُ مُلْكُولُ مُلَّا مُلَّالِهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلْكُولُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّلُولُ مُلِّلُولُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مِن اللَّهُ مُلْكُمُ مِن اللَّهُ مُلَّا مُلْكُمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلْكُمُ مِن اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُلْكُمُ مُلِّ مِن اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مِل وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةً إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِٰكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَكُمَّا جِيآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِي مِثْلَ مَآ أُوتِي مُوسَىٰٓ أُولَمْ يَكَفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهُ رَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَنِفْرُونَ قُلْ فَأَتُواْ بِكِنَابٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَبِعُهُ كُنتُرْصَدِقِينَ (أَنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

سلحران فتح السين وألف بعدها وكسر الحاء



وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونِ ﴿ أَا لَذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ عَمْمِهِ عِنْوَمِنُونَ ﴿ أَنَّ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّابِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِۦمُسْلِمِينَ ﴿٣٠ۗ أُولَيِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مِّرَتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَ إِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أَغْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ ﴿ وَهُ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَا كُنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَآ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرِمًا ءَامِنَا يُحْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةِ رَتْ مَعِيشَتَهَا أَفَلِكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِن بَعَدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا غَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَدِينَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ﴿

وَمَآ أُوِيْتُ مِ مِّن شَيْءٍ فَمَتَكُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَاْ وَمَاعِنــَا ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو بَوْمَ ٱلْقِيامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـٰ ثُولَآ إِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغُويْنَاهُمُ كُمَا غَوِيْنَآ تَبَرَّأَنَاۤ إِلَيْكَ مَاكَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدُعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لُوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَكَمِيتُ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَعِنْ فَهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ اللهِ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ ١٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ لَمُهُ ٱلِّخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُوَ ٱللهُ لآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠٠

وقيلَ مشام: إشمام كسرة الفاف الضم

زُءَ يْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٧ُ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فية أَفَلا تُبْصِرُون (٧٠) وَمِن رَحْمَتِهِ، جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٧ وَنَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا ثُواْ بُرُهَا نَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونِ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّ قَدْرُونَ كَاكِ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِمْ وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَفْرَحُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ (٧) وَٱبْتَغِ فِيمَا ٓءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَعِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَعِبُ اللَّهُ لَا يَعِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَعِبُ اللَّهُ لَا يَعِيبُ اللَّهُ لَا يَعِبُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعِيبُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَقُ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلِي اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَ



قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ ، عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَبُ ٱللَّهَ قَدْأُهُلك مِن قَبِلهِ عِنِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْ وَلَا يُسْتَكُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ، فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِى قَدُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ( فَ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ (٥٠) فَعَسَفْنَا بهِ ع وَبدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَنَقَدِرُ لَوْ لَا أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيُكَأَنَّهُ وُلاَيُفُلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ (١٠) تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَعَلُها لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجَاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَ وَمَن جَاءً بِٱلسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

لخسف ضم الخاء وكسر السين

ابن ذكوان إمالة (الموضعين) جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



الَةَ اللهُ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُركُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللهُ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُركُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ عَمَلُونَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّعَ جُرْرِنَتُهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ ۚ وَوَصَّيْنَا ٱلِّإِنسَانَ حُسَنًا ۚ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتْكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُدِّ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ وَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ إِلَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَلَّهَ نَصْرُ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلُ خَطْنِيَكُمْ وَمَا هُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُمْ مِن شَيْعِ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ اللَّهِ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِمِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيثَ فيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهِ

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فأنجيننه وأصحب السفينية وجعلنها ءاية للعكمين اللهِ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَكَ ٓ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ ٧ ۖ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَّرُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ اللهُ أُولَمُ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۚ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُكَالَتُهُ يُنِثِي ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ثُنَّ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَبَرْحَهُ مَن يَشَاء وَ إِلَيْهِ تُقَلُّبُونَ اللهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَنُرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ

> جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنَتِ لِّقَوْمٍ يُؤْمِ ٣ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُه بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَغَضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ ۞ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِزُ إِلَىٰ رَبِّيَّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١٠) وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّهُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ وَءَاتَيْنَكُهُ أَجْرَهُ فِي ٱلذُّنْيِكَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ كُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠) كُمْ لَتَأْتُونِ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتَٰتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ الله قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

أَتَّحَنَّ ذَتَّرَ إدغام الذال إداناء



مُودَة بالتنوين مع الإقلاب

بَيْنَكُمْ فتح النون

أُرِيتُكُمُ مشام: إدخال ألف بين الهمزتين جاءًتُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إِبْراهَامَ مشام: فتح الهاء ثم ألف

جاءًتُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

سى عَ إشمام كسرة السين الضم

مُرِّلُونَ فتح النون وتشديد الزاي

و مرودًا تنوين الدال وصلاً

وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا ٓ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوٓ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَّا لَنُنَجِّينَهُۥ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ أَنَّ وَلَمَّا أَن جِحَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزُنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتِكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلَيْرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَيْ أَهُل هَنذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكَنَامِنُهَآ ءَاكِةٌ بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٣) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿ ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَبَيَّرَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أُعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣ ﴾

بٱلْبَيِّنَاتِ فَٱسْتَكَبْرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِيقِينَ ٣٦) فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنِّبِ فِي فَينْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْكَ إِيهِ اَلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفِنَا وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظِّلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًأْلُوإِنَّ أَوْهَرَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ ۖ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ عَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱتْلُمَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْدِ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ كُرْ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْثَرُ وَاللَّهُ لَا

وَلِقَدُ جَاءَهُم إدغام الدال إدغام الدال وَلَقَدُ ابن ذكوان: إمالة فتحة البيم والألف كسر الباء تَدْعُونَ



﴿ وَلَا تُحَدِلُواْ أَهُلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحْنُ لُهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَائِيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ إِنَّ وَمِنْ هَنَوُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِنَآ إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهِ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنْب وَلَا تَغُطُّهُ وبيمينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ مُلْهُو ءَايَنَ أَيْنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ عِايَنتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنزكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ أُمِّن رَّبِّهِ عَالَمُ إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِيثُ (أُن أُوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ كَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِدًا اللَّهِ مِنْ وَبَيْنَكُمْ شَهِدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبِنَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (اللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (اللَّه

بِٱلْعَذَابِ وَلُولَا أَجُلُ مُسَمَّى لَجَآءَ هُرُ لِينَهُمُ بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ (٥٣) يستعجلونك لَمُحِيطَةُ إِلْكُنفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعَتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَاكُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠٠) يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِيَ فَأُعَبُدُونِ وَ كُلُّ نَفْسِ ذَايِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ ٥٧ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنْبُوِّتُنَّهُم مِّنَٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِي مِن عَنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَانِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوَكَّلُونَ ﴿ ۚ وَكَأْيَن مِّن دَاتَّةِ لَا تَحْدِ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَ أَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ٱللَّهُ فَأَنَّى نُوْفَكُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَشْكُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ء وَيَقَدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ اللَّهُ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَح عُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللهَ



جاء من ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



عد الدِينَ (1) وعد سِنِينَ

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَنكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَا هِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُرْغَافِا ٧) أُوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِمِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۗ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِرَتِهِمْ لَكَنفِرُونَ ۞ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّكَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِآ أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓا نَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ ثُمُّكَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّعُوا ٱلشُّوَأَيَ كَذُّ بُواْبِ كَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ جَايَسَتَهْزِهُ وَكَ (أَنَّ ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخَلِّقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرِّكَآيِهِمْ شُفَعَةَوُّا وَكَانُواْ بِشُرِّكَآبِهِمْ كَنفِرِينَ ٣ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِذِينَفَرَّقُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ اللَّهِ

وَجِآءَتُهُمُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف الميت إسكان الياء الميت الميت

ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح التاء وضم الراء وهو المدم وهو المدم

لِلْعَلَمِينَ فَتَحَ اللَّامِ

وَأَمَّاٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِءَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَشُبِّحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ ٧٧ ۗ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ لْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايَتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ نَنتَشِرُونَ (اللهُ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عِلَىٰ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجًا لِتَسْكُنُواً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ أَ ۚ وَمِنْ ءَايَنِهِ ۦ خَلْقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ ٱلۡسِنَيٰكُمُ وَٱلۡوَٰنِكُمُ ۚ إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَأَينتِ لِلْعَكِلِمِينَ ﴿ ثَنَّ ۖ وَمِنْءَ ايَنبِٰهِ ۽ مَنَامُكُمُ بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَسَتٍ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَكِيْهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَثُنَزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي ِ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مُوتِهَآ إِنَّ اللَّهُ

وَمِنْ ءَايَكِنِهِ ۚ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦُثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ﴿ أَن كُومَ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُۥ قَانِنُونَ ٣ وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ صَرَبَ لَكُم مَّثَ لَا مِّنْ أَنفُسِكُم هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْنُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقَنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوٓآءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَالُ ٱللَّهُوَمَا لَهُم مِّن نَّنصِرِينَ ١٠٠ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَوَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ الْا بُدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّدُ وَلَاكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقْيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ أَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمُ فَرِحُونَ اللهُ



نَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بَرِيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٣ لِيَكُفُرُوا بِمَا نْهُمَّ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ لَكُ أُمُّ أَنْزِلْنَا عَلَيْهِمَّ سُلْطَنَافَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ عِيشُرِكُونَ اللَّهِ وَإِذَا أَذَقَكَ ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِمَآوَ إِن تُصِبَهُمْ سَيِّنَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ ثُوِّمِنُونَ ﴿ ١٧ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَّهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ٣٠ ۗ وَمَآءَاتَيْتُ مِقِن رِّبًا لْيَرْبُواْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَ انْيَتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللهِ فَأَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ (٣٠) ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزِقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَـُلْمِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننُهُ, وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ كَ خُلُهَ رَالْفُسَادُ فِي ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِيمَا كُسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ﴿

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّ عُرُهُم مُشْرِكِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُشْرِكِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُوْمُّ لَا مُرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَّدَّعُونَ لِيجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنْ فِي أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحِ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصَّلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَنَّ ۚ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَنْكَ مِّنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤِّمِنِينَ ﴿ كُنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ, كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَيْلِةٍ ۚ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسَٰتَبْشِرُونَ كُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِ مِّن قَبْلِهِ عِلَمُبْلِسِينَ وَ اللَّهِ عَانَظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثُنْرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي

فياً وهر أبن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

كسفاً ابن ذكوان: إسكان السين هشام وجهان: وهو المقدم وهو المقدم ٢. اسكان السين

6(8) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

ضُعْفِ ضعفًا ضم الضاد فالعاشد

لَبِثَتُمُ ادغام الثاء فإلتاء

تَنفعُ

وَلَقَدُ ضَّرَبُنَا إدغام الدال الفاد الشاد ةَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ ١٥) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَ يُتَوَا وَالْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

والله الرَّحْمَرُ الرِّحِي لَمَ اللَّ يَلْكَءَ إِينتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدًى وَرَ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُ لْأَخِرَةِ هُمَّ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ أَوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمَّ وَأَوْلَيْمٍ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٥) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَـدِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًّا أَوْلَيْهِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ ۚ وَإِذَا نُتَلِّي عَلَيْهِ ءَايِنُنَا وَلِّي مُسْتَكِّبِرًا كَأُن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأُنَّ فِيَ أُذُنِّيهِ وَقُرَّا فَبُشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٧ خَلِدِينَ فِهَا وَعُدَاللَّهِ حَقّاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ خَلَقَ لسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُونَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَحِيدُ كُمْ وَبَثَّ فِهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبُنْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ اللهِ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ اللَّهِ

ريت خذها ضم الذال هروً إبدال الواو همزة أَنُ الشَّكُرِ ضم النون وصلاً (الموضعين)

> يبني يبني كسر الياء (كل المواضع)

وَلِقَدْ ءَانَيْنَا لُقُمْنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشَكُرُ لِللَّهِ وَمَن لَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنْيُّ حَمِيكُ ﴿ اللَّهُ وَلِذْ قَالَ لْقَمَانُ لِابْنِهِ ءَوَهُوَ يَعِظُهُ. يَبُنَيُّ لَا تَشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلَمٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ۗ وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُأَمُّهُ. وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشَّكُرْ لِي وَلُوْ لِلدِّيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَأْوَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ۚ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَنْفِيُّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَنْبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابِكَ ۗ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ (٧) وَلَا تُصَعِّرْ خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ ﴿ اللَّهِ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُٱلْحُمِيرِ (١)

لَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْا عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَنِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِنَابِ ثَمْنِيرِ ٣٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقِيُّ وَ إِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (") وَمَن كَفَرٌ فَلا يَحْزُنكَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّ مُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ (10) سَأَلِتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل لْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلِّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ رُضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ وَلُوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْض مِن شَجَرَةٍ أَقُلُكُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُّهُ، مِنْ بَعْدِهِ، سَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ أَبَصِيرُ ۗ (١٠)

نِعْمَةً

المكان الهاء تاء مربوطة منونة بالفتح



فيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم ر و ر تدعون بالتاء بدل الهاء





خُلُقُهُ و

ا ذا حذف الهمزة الأولى

أَرْعِ نَّا مشام: إدخال ألف بين الهمزئين



وَلُوْتَرَيَّ إِذِالْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَرَبِّهِ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَاكُلُ نَفْسِ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّالْقُولُ مِنِي لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّا فَذُوقُواْبِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَيُوْمِكُمْ هَلَدًآ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلْدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ إِنَّمَايُؤُمِنُ بِّاينتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْ بِهَاخَرُواْ شَحَدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠٠١ اللهِ نَتَجَافَى جُنُوبُ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيُنِ جَزَآءُ بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللَّهُ أَفْمَنَكَانَ مُوْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقَأْ لاَيسْتُورْنَ الله أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمَّ جَنَّنتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلُّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَمَّاٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ النَّارِ كُلُّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْمِنَهَآ أَعِيدُواْفِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ ۖ



وَقُولَ هشام: إشمام كسرة

ٱلْعَذَابِٱلْأَدُنِّي دُونَ ٱلْعَذَابِ الكَوْمَنُ أَظُلُمُ مِمَّن ذُكِرَ بِنَايَد أَإِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنْفِقِمُونَ ﴿ كتُن فَلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِةٍ - وَجَعَ كَانُواْبِ كَايُلِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا رَبِّكَ إِنَّ رَبِّكَ هُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ كِنِهِمَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِّ أَفَلًا يَسْمَعُونَ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّانَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِٱلْجُرُزِ فَنُخَّ لُمِنَهُ أَنْعُكُمُ هُمَّ وَأَنفُسُهُمَّ أَفَلا يُحْمِ قَلَيْوْمَ ٱلْفَتْحِ لَاينَفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِيمَنْنُهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأُنكَظِرُ إِنَّهُم

أبيمة المنام وجهان المناف بين الفرنين وهو المقدم



تظرهرون فتح الناء وتشديد الظاء يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّيْ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَايْنِ فِي جَوْفِهِ أَ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُرُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ ءَكُمْ أَبْنَآ ءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُوٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ 🕑 ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاكُ فِيمَآ أَخْطَأْتُهُ بهِ عَ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٥ ٱلنَّبِيُّ أَوْلِي بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسهِمٌّ وَأَزْوَجُهُۥٓ أُمُّهَا مُهُمُّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعْـرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا لِيَسْتَكَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمُّ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ نَرُوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَائُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ ٱبْتُلِي ٱلْمُوَّمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِ مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهَّلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللَّهُ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِكُواْ ٱلْفِتْ نَهَ لَاَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْخُولًا

إِذَ بَهَاءَ تَكُمُّ إِذَ بَهَاءُ وَكُمُ الْمَامِ: الْمُعَامِ النَّالِ

إِذْ جِآءُ تَكُمُّمُ إِذْ جِآءُ وَكُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> و إذ زَّاغَتِ مشام: ادغام الذال

الظُّنُونَا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

مقام فتح الميم الأولى

بيوتنا

٩٥٥٥ الماليان الماليان

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

اسوة كسر الهمزة بهالة فتحة الراء و الهمزة وقفاً

ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو القدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

لِّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّرٍ ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ مُنْعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ١٦﴾ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْمِ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ ا قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنَا نِيهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَآوَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ أَشِهِ آءً ٱلْخُوَّفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوهِ مِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَيَكَ لَمْ نُوْمِنُواْ فَأَحَّبَطَ مْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهُ يَسِيرًا (١٠) هَـبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ أَعْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنْ أَنْبُآيِكُمْ وَلَوْ -حَسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكُرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنَذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. لَلَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَهُ

قَضَىٰ نَعَبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ وَمَابُدُّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ١٠٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ رُوهُم مِّنَّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًانَقَـ ثُلُوكَ وَتَأْسِرُوكَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَالَّمْ تَطَعُوهَاْ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَا لَيْنَ أُمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١١٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ يَكِنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَاٱلْعَذَابُ صِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِسِيرًا ﴿ اللَّ

بشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

الرُّعُبَ ضم العين

ر بنون دون ألف بعد الضاد

العكاب العناء الماء



و قِرْنَ

بيوتكن كسر الباء (الموضعين)

يَقَنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَدّ أَجْرَهِا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا ﴿ ۚ كَانِسَآءَ ٱلنَّيِّ تُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١٠ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ بَ تَبَرُّجَ ٱلْجَبِهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّـلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا اللهِ وَأَذْكُرُن مَايْتُكَي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَيْنِيْنِ وَٱلْقَنِيْنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنَبِمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٥)

نِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ.فَقَدَّ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَ كْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَ دِيهِ وَتَخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطُرًا زُوِّجْنَكُهَا لِكُيُّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوكِجِ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوَاْمِنْهُنَّ وَطَرَأُوكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللُّهُ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَأَمْثُ نَّهَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿٣٦﴾ ٱلَّذِينَ بُبِلِغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَدَّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا الَّهِ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيِّ نَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ الْأَ يَّأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (اللَّهُ وَسَيِّحُوهُ بُكُرُةُ وَأُصِيلًا اللهِ هُوَاللَّذِي يُصلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَكَ عِكْتُهُ ولِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِي

تكون ابن ذكوان: بالثاء

فُقَدضَّلَّ إدغام الدال في الضاد

و إذ ي م م قصول هشام: ادغام الذال شاء

وَخَاتِمَ

مْ يَوْمُ يُلْقُونُهُ وَسُلَامٌ وَأَعَدٌ لَهُمُ أَجْرًا كُرِيمًا لنَّتَّيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ١٠٠٠ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ، وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ أَنَّ وَيَشِّرُٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَّلًا كَبِيرًا ١٠٠٠ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنِفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا (اللهُ يَسَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُواجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُرَ وَمُورَهُرَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَيَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَّا خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْ ثُهُمْ لِكُيلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُّ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْهُ رَا رَّحيمًا ﴿ ٥٠٠



ترجع إبدال الياء ممزة مضمومة

بيوت كسر الباء

إينه مشام: إمالة فتحة الثون والألف

مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغُويَ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَو مَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰ لِكَ أَدْفَىٓ أَن تَفَرَّ أُعْيُدُ وَلَا يَحْزَبُ وَنَرْضَايِنَ بِمَآ ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْ مَافِي قُلُوبِكُمِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ ۖ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسَنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (°°) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوْتِ ٱلنَّبِي إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰ لِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ كُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولِ اللَّهِ وَلِآ أَن تَنكِحُوۤاْ أَزُوَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَأَن إِن تُبْدُواْشَيًّا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّاللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا (اللهُ)

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُ أَنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا انَّ اللَّهَ وَمَلَتِهِكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّما ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ قُل لِلْأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيُّنُّ وَكَابَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ ﴿ لَّإِن لَّمْ يَنْكُهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ مَّلَعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُبِّلُواْ تَفْتِيلًا ﴿ اللَّ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَكَن يَجِدَ لِشُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ



يَسْتُلُكُ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ إِنَّا ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنِفِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ١٠٠ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدُّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتُنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِن ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ١١ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠٠٠ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَنُورَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُۥكَانَ ظَلُومًاجَهُولًا ﴿ لَا اللَّهُ لَيْعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْمِرِكِينَ وَٱلْمُثْمِرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٣٠)

الرسولا إثبات الآلف وصلاً ووقفاً ساداتينا الفال وكسر التال وكسر

السبيلا إثبات الالف وصلاً ووقفاً كثيرًا



عَلِمُ

أليم

أُفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةٌ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ رَرُواْ إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدُي وَمَاخَلْفَهُم مِّرَكِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ إِن نَّشَأَ نَخْسِفْ بِهِ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّـمَآءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِّكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ ١٠٠ ﴿ وَلَقَدْءَ الْبَنَا دَاوُدُ مِنَّا فَضَلَّا يَنجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (١٠٠٠) أَن ٱعْمَلُ سَيِغَنتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرَدِّ وَأَعْمَلُواْ صَلِحَّ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلسُلَيْمَانَ ٱلرّبيحَ غُدُوُّهَا شَهَرٌ وَرُوَاحُهَا شَهْرٌ لَلْنَالُهُ,عَيْنَٱلْقِطُرَ وَمِنَٱلْجِنَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ } وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفْ لُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ مَلُونَ لَهُۥمَايَشَآءُ مِن مُحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِّ أَعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقِيلُّ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِنَهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُۥ فَلَمَّا خَرَّ بَيِّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِيَتُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ اللَّهِ

کِسْفًا سکان السین



منستاً تكو ابن ذكوان: اسكان

إسكان الهمزة مسكنهم فتع السين وألف بعدها وكسر الكاف

بمجرية

وبعدها ألف الم

بُعِدُ هشام: تشديد العين دون ألف

وَلَقَدَّ صَدَقَ ابن دکوان: تخفیف الدال

وكفد مشام: مشام: ادغام الدال وتخفيف الدال

هم قل ضم اللام وصلاً

مِ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَر كُمْ وَأَشَكُرُ وَا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَدِ طِ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِ مَزَيْنَاهُم بِمَاكَفَرُواْوَهَلُ بُحَرِي إِلَّا ٱلَّـ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَكرَكُنَافِهَا قُرُى ظُلِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِيسِيرُواْ فِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًاءَ إِمنينَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنَهَ (١) قل أدْعُواْ الَّذِينَ كُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَ





فريع فتع الفاء والزاي اِدْ جُمَّاءً كُمْ بِدِ عَلَمْ الدِّالِ فِي الجِيمِ الدِّ الجِيمِ جَمَّاءً كُمْ ابن ذكوان : امالة فتحة الجيم والألف

إذ تأمرونناً مشام: ادغام الذال في التاء

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُيرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضِعِفُوٓٱ عَنِ ٱلْمُكَنَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءً كُرِ بَلَكُنتُ مِ تَجْرِمِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱ بِعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبِّرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَنَ نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ ۚ أَنَدَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ رَأُوُا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأُغَلَىٰلَ فِيٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ يُحَرَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ٣٣ وَمَآأَرُسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَآ إِنَّابِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦكَفِرُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَثُرُ أَمُوَ لَا وَأُولَندًا وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَنكِكَنَّأَ كُثُرَ ٱلنَّاسِ ٣٦) وَمَآأُمُوا لُكُمْ وَلَآ أَوۡلِنَدُكُر بِٱلَّذِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسَ مُعَجِزِينَ أُوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ لْ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۦ وَيَقَ تَم مِّن شَيْءِ فَهُو كُولُهُ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكِكَةِ أَهَنَوُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّهِ عَالُواْ سُبْحَننكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا ٓ إِفُّكُ ثُمُفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ هُمْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِخْرُ مُّبِينٌ اللَّ وَمَآ ءَانَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا ۗ وَمَاۤ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمۡ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ اللَّ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلَتُكُمُ مِّنْ أَجْرِ فَهُوَلَكُمْ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ فَلَ إِنَّ رَبِّ يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ ﴿ كَا

محشرهم بالنون بدل الباء

نَقُولُ بالنون بدل الياء

جاء هم ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف



وَلُوْ تَرَى إِذَفَرْعُواْفَلَا فَوْتَ اللهِ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَا - 9 (or اعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ والله الرهم التحمر الرجي

ترجع ترجع فتع التاء وكسر الجيم

فرءاه ابن ذکوان: وجهان ارامالة فتحة لراء والهمزة والألف وهو المقدم ۲. الفتح

إسكان الياء

لُ مِّن قَبْلِكَ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرجعُ تُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّيُّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّنْيَ ٱلْغَرُورُ ١٠ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَأَتَّغِذُ عَدُوَّا إِنَّمَا بَدَّعُواْ حِزْ يَهُ لِيكُوْ نُوْاْمِنْ أَصِحَابِ ٱلسَّعِيرِ كَفَرُواْ لَمُثُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَو لُّ مَن يَشَاءُ وَهُدِي مَن يَشَاءُ فَلَا نُذْهَبُ نَفْتُ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَايَصَّنَعُونَ ۗ ٥ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ ٱرْسَلَ لرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَكُ إِلَى بَلَدٍ مِّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ لنَّشُورُ ﴿ أَنَّ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ كُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَّ كُرِمِّن تُرَاب ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ-يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ ۗ إِلَّا فِي كِنَابِ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٓ لَلَّهِ يَهِ

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شُرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلُ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأُجَلِ مُّسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١٦٠ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللَّهُ الْحَمِيدُ اللَّهُ الْم وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ اللَّهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَئُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٌّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكُّنَ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُنَ لِنَفْسِهِ } وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿



مِعْ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنت بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ اللهِ نَتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ ٣٣ ﴾ إِنَّا أَرْسَلُنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَفَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِهَا نَذِيرٌ ﴿ كَا ۗ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ ن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُندِ (٣) ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٣) ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦثُمَرَٰتِ تُخْنِلِفًا أَلْوَانُهُمَّا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إبيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَكِفُ ٱلْوَنْهَ بيثِ سُودٌ ﴿ ﴿ وَمِنِ النَّاسِ وَالدُّوآبِ وَٱلَّهِ مُغْتَلِفُ أَلُو ٰنُهُۥ كَذَٰ لِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُ ٱللَّهَ عَن بِيزُغَفُورُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئْبَ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِيرًّا وَعَلَا تحدرة لن تكور (١)

ابن ذكوان إمالة فتحة الجيم والألف

أُخذتُ إدغام الذال في الناء

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عَ لَخَبِيرًا بَصِيرٌ اللَّ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْبَ لَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَافَمِنَّهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْ مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُو آولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضِّلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَافِهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّرْ عَذَابِهَا كَذَٰ لِكَ نَجَزَى كُلُّ كَفُورِ ٣ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظُّن لِمِينَ مِن نُصِيرٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَسَلِمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِنْدَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ السَّالَ السُّدُورِ

وَلُولُواْ

بمآء كم ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

كُوْ خُلْدِيفَ فِي ٱلْأَرْضَ فَهَنِ كُفِّهَ فَعَلَيْهِ كُفُّهُ وُرُولًا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجِهِمْ إِلَّا مَقَّنَّا وَلَا يَزِيدُ الآ قُلْ أَرَء يَتُمُ شُرِكَاء كُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُو دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ أَمْلُكُمْ شِرْكَ فِي ٱلسَّمَوَتِ اَتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلَ إِن يَعِدُ الظَّا بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا 😲 ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْهِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَيِن زَالُتَاۤ إِنْ أَمْسَ إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَنِهِمْ لَبِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأَمْمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ اللَّهُ السِّيحُبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيَّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْثُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا أرض فينظروا كيف كان شُدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَى ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِّ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرُ

بيتنت زاد ألف بعد النون على الحمع



باء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ( الموضعين )

زادهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

السيقي مشام وففاً: ثلاثة أوجه



الجيم والألف

الْمُؤَكِّدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللّ

بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يسَ اللهُ وَالْقُرْءَ إِنِ الْحَكِيمِ اللهُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اللهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ تَنزِيلَ الْعَزبِزِ الرَّحِيمِ اللهُ لِلْسُنذِرَقَوْمَامَّا أَنْذِرَءَ ابَا وَهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ اللهُ لَقَدْحَقَ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِمْ أَنْذِرَءَ ابَا وَهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ اللهُ لَقَدْحَقَ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ إِنَّا جَعَلْنَا فِي آعْنَقِهِمْ أَغُلَلًا فَهِي إِلَى

ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّمَقَّمَ حُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمٍ مُسَلًا

وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَ هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الْ وَسَوَآءً

عَلَيْهِمْ ءَأَنْذُرْتُهُمْ أَمْلُوْتُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَالْنَذِرُ

مَنِ اتَّبِعِ الذِكْرُ وَخُشِيَ الرَّحَمَٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِرَهُ بِمَغَفِرَةٍ

وَأَجْرِكَرِيمٍ إِنَّا أَغُنُ نُحْيِ ٱلْمُوْتَى وَنَكْتُبُ

مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُرُهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينٍ الله

يس والفرعان ادغام النون في الواو

سُكًا ضم السين (الموضعين)

مُ الدُرتُهُمُ هشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

مَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ مَ اللّٰهِ مَ اللّٰهِ مَ الله مزة الثانية مع الإدخال

رِبْ لَمْمُ مَّثُلًا أَصْعَنَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهُمُ ٱثۡنَيۡنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّا إِلَيْكُمْ ثُرَّسَلُونَ اللَّ قَالُواْمَآ أَنتُدْ إِلَّا بِشَرٌّ مِّثْلُكَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١٠٠ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنْرَجُمُنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّاعَذَابُ أَلِيثُ اللهُ قَالُواْكَ مِرْكُم مَّعَكُمُ أَبِن ذُكِّرَثُمُ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْتِرِفُون اللهِ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَن لَا يَسْتَلُكُمُ وَأَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ١٠٠ وَمَا لِيَ لَاۤ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأْتِخِذُ مِن دُونِهِ عَ اللهَ عَ إِن يُرِدُنِ ٱلرَّمْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ٣٣) إِنِيَ إِذَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠) إِنِي عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ اللَّهِ قِيلُ ٱدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي مُونَ اللَّهِ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُكُرِّمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إذ جاء ها الدفاء الدفا

هشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال عُ الْمِخْلُ

تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

قيلُ مشام: إشمام كسرة الفاف الضم



سَرَةً عَلَى ٱلْعِبَ آدِمَا يَأْتِيهِ مِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ ٱلْوَيْرُواْ كُورُ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ مُهُمَّ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَءَايَةُ لِلَّهُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبًّا فَمِنَّهُ يَأْكُلُونَ ﴿ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنتٍ مِّن نَجْيلِ نَبِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُّونِ ﴿ إِنَّ لِيَأْكُلُواْمِن تُمَرِهِ ـ عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمُّ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ﴿ ٣٠ سُبُحَنَ ٱلَّذِي كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايِئُةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهُ ذَالِكَ تَقَّدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ﴿ وَٱلْقَـمَرَقِدَّ رَنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (٣) لَا ٱلشَّمْسُ بَنْبَغِي لَمَا ٓ أَن تُدُركَ لْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَازُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ

العيون ابن ذكوان: كسر العين

اذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ١٤) ۗ وَخَلَقْنَ لَهُمْ مِّن مِّثْلِهِ ـ مَا يَرَكُبُونَ ﴿ كَأَ وَإِن نَّشَأَ نُغُرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ وَلَاهُمْ يُنْفَذُونَ ﴿ ثَا ۚ إِلَّارَحُمَةً مِّنَّا وَمَتَّعًا إِلَى حِينِ ﴿ نَا ۖ الهُمُ أَتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخُلُفَكُمْ لَعَلَّ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَاكِةِ مِّنْءَاكِتِ رَبِّمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَامُعْرِضِ قِيلَ لَهُ مُ أَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ۚ كَا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُو صَلِدِقِينَ ٨٤ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ عِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْهِ اللهِ عَالُواْ يِنُويَلُنَا مَنَّ بِعَثَنَا مِن مِّرْقِدِنَّاهَاذًا مَاوَعَدَ الرَّحْمَرُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٥ فَأَلْيُوْمَ لَا شَيْعًا وَلَا تَجْهَزُونَ إِلَّا مَ

زريد من الياء الف بعد الياء وكسر التاء

فيلَ مشام: إشمام كسرة القاف الضم (الموضعين)

يخصِّمُونَ هشام: فتح الخاء

متكاة لطيغة على الأتف لحفص

مَّرُقَدِنَا هَنذًا لاسكت علي الألف وصلاً

فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَّكِئُونَ (vo) سَلَنُمُ قَوْلًا مِن رَبِ رَجِي ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَنَّ ءَادُمُ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٥٠) تَعۡبُدُواۡالشَّيۡطَانَّ إِنَّهُۥلَكُمْ عَدُقُّ مَٰبِينُ ۖ وَأَنِ اَعۡبُ هَنْدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ حِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللَّ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ لَوْهَاٱلْيَوْمَ بِمَاكَنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلْتُوْمَ نَخْتِمُ أَفَوَهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِنُونَ ﴿ أَنَّ وَلَوْ نَشَاءُ لُطُ فَأَذَّ يُتَصِرُون (١٦) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخُنَاهُمْ كِسَّهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ الْ وَمَاعَلَّمُنَاكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اوَيَجِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْ

(0) (1) (1) (1) (2) (2) (3)

وَأَنُّ اُعْبُدُونِ ضم النون وصلاً

مجبلاً ضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام

فتح النون الأولى و إسكان النون الثانية وضم الثانية وضم

ابن ذكوان: بالتاء بدل الياء لَّكُنذُرَ

بالتاء بدل الياء



ومشارب مشام: إمالة فتحة الشين والألف

فَيكُونَ فتح النون وصلا برينة كسر الناء دون تقوين

يسمعون إسكان السين وتخفيف الميم

اِذًا همزة مكسورة على الإخبار

مُنْنَا ضم الميم

أَدِعِنَّا هشام: إدخال ألف بين الهمزتير

أَق إسكان الواو

> (000) (1), (1) (1), (2) (1)



مَالَكُوۡ لَا نَنَاصَرُونَ ۗ ۞ كِلَ هُوُ ٱلۡيُوۡمَ مُسۡتَسۡلِمُونَ ۗ ۞ وَأَقِبَلَ بَعْضُ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ (٧٧) قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنَّمُ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ قَالُواْ بَلَ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكُرٍّ بَلُكُنُهُمْ قُوْمًا طَلِغِينَ ﴿ ۖ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ ۖ الْ فَأَغُونِنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنُوِينَ ﴿ إِنَّ ۚ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كُذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمُ لاَّ إِلَنهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ (٢٥٠) وَيَقُولُونَ أَبِّنًا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي تَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَاءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ٣٠ وَمَا تَجَزَوْنَ إِلَّا مَاكُّنُكُمْ نَعْمَلُونَ (٣) إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الم فَوَكِأَهُوهُم مُّكُرِّمُونَ اللَّهِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّعَ عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَّعِينِ ﴿ اللَّهُ مِنْ اَيْضَآءَ لَذَّةِ لِلشَّرْبِينَ اللَّ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۖ ﴿ لَا اللَّهِ مَا عَوْلُهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بِيضٌ مَكْنُونٌ ﴿ إِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ بَتَسَاءَ لُونَ ٥٠٠ قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥٠٠

فيل فشام: اشمام كسرة القاف الضم أيننا وجهان: وجهان: وهوالمقدم البدخال الف وهوالمقدم عسم

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللام

الجيم والألف

أَرِعِ نَّكُ مشام: إدخال ألف بين الهمزتين

**إذا** همزة مكسورة على الإخبار

مُنْنَا ضم الميم

أَدِعِنَّا هشام: إدخال ألف بين الهمزتين

فرهاه ابن ذكوان: وجهان وجهان

وجهان الراء والهمزة والألف وهو المقدم عهو المقدم ٢.الفتح

وَلَقَد ضَّلً إدغام الدال إدغام الدال

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللام

130 (00) القَالَ هَلَ أَنتُ مِمُّطَّلِعُونَ (30) مِثْلِ هَنَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَكِمِلُونَ ﴿ اللَّهِ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ مْفَ كَانَ عَنقَنَةُ ٱلْمُنذُرِينَ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُ,هُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿٧٧﴾ سَ عَلَىٰ فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٠ ۚ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَ ۗ إِنَّهُ. عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ ۞ ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَنِهِ عَلْ بْزَهِيمَ (٣٨) إِذْ جَاءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ (١٨) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَغَبُدُونَ ﴿ ۚ أَبِفَكُمْ عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (٨) فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٧٧) فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُوَلُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَهُمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (١١) مَالَكُمْ لَانْنطِقُونَ (١١) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُونَ اللهُ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا لَنْحِتُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ١١٠ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَكَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٠) فَأَرَادُواْ بِهِ عَيْدًا فِحَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١١٠) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَمْدِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنِيَ إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَعِثُ قَالَ يَتَأْمِتِ ٱفْعَلْ مَاتُؤُمُرُّ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

إِذ جَاءَ مشام: إدغام الذال في الجيم

إِذْ جِاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

أُبِيقُكُما هشام: إدخال الف بين الهمزتين

يَنْبُنَيّ كسر الياء

يَكَأَبِتَ وصلاً: فتح التاء مقذاً: بالداء

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف قَد صَّدَقُتَ هشام: إدغام الدال إدغام الدال

و إن الناس الناس الناس وجهان: المهرة وصل المهرة وصل القطع وهو المقدم الناس وهو المقدم الناس الن

الله ضم الهاء رَبُّحُرُ وَرَبُّ ضم الباء

صَدَّفْتَ ٱلرُّهُ مَا ۗ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِ ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴿ وَفَدَيْنَكُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ المن سَلَمُ عَلَى إِنزَهِيمَ (١١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١١) وَبَشِّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الله وَبُدَرُكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقً وَمِن ذُرَّيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَكَا عَلَى مُوسَى اللهُ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ نِنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ ۚ وَءَانَيْنَاهُمَا ٱلْكِئْبَ الله سَكَنُمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِ نالك وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ عبادنا ألمؤمنين (١٢١) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ أَنْدُعُونَ بَعُلًا وَتَذَرُونَ يَّكُوْ وَرَبَّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأُوَّلِير

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ ١٣٧﴾ إِلَّاعِبَادَاللَّهَ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٣٨) وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿١٦) سَلَتُمْ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ ﴿١٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآلَ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ اللَّهُ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْخَدِينَ الْ اللهُ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَإِنَّكُولَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿٣٣ وَبِٱلَّيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٣ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللَّهِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ اللهُ فَٱلْنَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُومُلِيمٌ اللهُ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ كَ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ اللَّهِ وَأَنْلِتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنَ يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ ١٤٧) فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمْم إِلَى حِينِ ﴿ ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ إِنَّا أُمْخَلَقْنَا ٱلْمَلَيْهِكَ ۚ إِنَكًّا وَهُمْ شَنهِدُونَ اللهُ أَلآإِنَّهُم مِنَّ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُلِدِبُونَ ﴿ أَنَّ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَسَنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللام

ال ياسين فتح الهمزة وزاد ألفا بعدها وكسر اللام



لُلَّكُرُونَ تشديد الذال

اُلُمُخْلِصِينَ كسر اللام (الموضعين)

وَلَقَدُ شَبَقَتُ مشام: ادغام الدال پخالم الدال

مَا لَكُمْ كُنْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ ١٠٤﴾ أَفَلا نُذَكُّرُونَ ﴿ ١٥٥) ۚ أَمْ لَكُمْ سُلَطَكُنُّ مُّهِ اللهُ فَأَتُواْبِكِنَيِكُوْ إِنكُنْهُمْ صَدِقِينَ اللهُ وَجَعَلُواْبَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْأُنْ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ النَّا فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ النَّا مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِتِنِينَ اللَّهِ إِلَّامَنْ هُوَصَالِٱلْجَحِيمِ اللَّهُ وَمَامِنَّاۤ إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافَوُنَ ﴿ ١٥٥ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ (١١١) وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ (١١٧) لَوَأَنَّ عِندَنَاذِكُرَّا مِّنَ ٱلْأَوْلِينَ (١١٨) لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٦٠ فَكُفُرُواْ بِهِ مَفْسُوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ٧٠ ۖ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ ١٧٧ وَإِنَّ وَإِنَّ جُندَنا لَهُمُ ٱلْعَالِبُونَ اللهُ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ الله وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٧٧﴾ أَفَيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٧﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿٧٧﴾ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ الْعِيرُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ



جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

أد نزل في فشام ثلاثة أوجه مرتبة كالتالي: ١. تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

العرف بع تحقيق مع تحقيق الهمزة الثانية بعنص ٢

لَيْكُة

فتح اللام وحدف الهمزة وفتح التاء وصلاً، ونبدأ بلام مفتوحة إِذ سَّورواً مشام: ادغام الذال

المحراب ابن ذكوان وجهان: ۱.إمالة وهو المقدم ۲. فتح

إِذدَّحُلُواْ إدغام الذال خالدال وَلِي



لَقَدُ ظَّلُمُكُ ابن ذكوان: إدغام الدال في الظاء

عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذُكُرُ عَبْدُنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَبْدِ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ عَشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَأُوَّابُ (اللَّهِ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَ هُ ٱلْحِكْمَةَ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرِعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهۡدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ ٣٤ إِنَّ هَلَآ اَجۡىلَهُۥ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعۡجَةُ وَلَى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ لْقَدِّ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءَ لَيَنْغي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَللُّ مَّاهُمٌّ وَظُنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَنَّهُ، وَخُرٌّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله عَنْ الله ع اللهُ يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّا بِٱلْحَيِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ لِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَا

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِيلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ (٧٠) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله كُنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِكُدُ لِيَدَّبَّرُوا عَاينتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبُ إِنَّ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ الله المُعْرَضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ الله فَقَالَ إِنَّ الْمُعَالَمُ اللهُ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ السَّ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسَّحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ اللهِ وَلَقَدُّ فَتَنَّا سُلِّيمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنَ بَعْدِيَّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَابُ (٣٠) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ اللَّ وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ١٧٧ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١٨٧ هَذَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣) وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ اللهُ وَأَذْ كُرْعَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿ إِنَّ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَلَا مُعْتَسَلَّ بَارِدٌ وَسُرَابُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ الللّل

وَعَذَابٍ الرَّكُونُ الْمِن التنوين صلاً

بخالصة مشام: كسر التاء بدل التاء بدل

وغساق تخفيف السين

وَوَهَبْنَا لَهُۥ أَهْلَهُ. وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَد اللهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَأُضْرِب بِهِ عَوْلًا تَحَنْثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ اللَّهُ وَأَذْكُرْ عِبْدَنَّا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِرِ اللهِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ (اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ (اللهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ( اللهُ هَنَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ (اللَّهُ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُونِ اللَّهِ الله الله الله مُتَكِعِينَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ أَنَّ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُومِ ٱلْحِسَابِ (٣٠) إِنَّ هَنَذَا لَرَزْقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ (١٠) هَنذَّا وَإِنَ لِلطَّنِغِينَ لَشَرَّ مَثَابِ (٥٠٠) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ (٥٠٠) هَلْذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقُ (٥٧) وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ عَأَزُواجُ (٥٨) هَنذَا فَوْجٌ مُّقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبَا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ١٠٠ قَالُواْ بَلُ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُمَّ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبَقْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ ﴿ الْ قَالُواْ رَبُّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّهُ

وَقَالُواْمَالَنَالَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُهُمْ مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ اللَّ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتَ عَنَّهُمُ ٱلْأَبْصَنُرُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهَّلِ ٱلنَّادِ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرَّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَارُ ﴿ ١٠٠ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ (١٠) قُلْهُونَبُوُّأُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْصَمُونَ اللَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّسِنُّ اللَّهِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ كُدِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينٍ اللهِ فَإِذَا سَوِّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ, سَنجِدِينَ ٧٧) فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْزِكَةُ كُلُّهُمُ أَجُمَعُونَ اللَّهِ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ أَسْتَكُبُرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ فَحَلَقْنَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْنَهُ ومِن طِينٍ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ ٢٠ عَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللهِ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (١٠٠) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٠٠)

لِی اِسکان الیاء

المُخْلِصِينَ كسر اللام فَأَلَحُقَّ فَعَ الفَاف



خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِرِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَجَ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَنتِ ثَلَنثٍ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُصَرَفُونَ اللهِ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرْ ۖ وَإِن تَشُكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَاكُنَكُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُ ابِدَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧٠ ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَارَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ (٥) أَمَّنْهُوَ قَننِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا يَحُذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ فِي قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَنَّقُواْ رَيَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ ۖ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكَفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ

ابن ذکوان: بواو وصل الهاء بواو مشام وجهان: مخص وجهان: ا. كحفص وهو المقدم ۲. إسكان



قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ، دِينِي اللهُ فَأَعْبُدُ وَأَمَا شِنْتُمْ مِن دُونِهِ " قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ هُمُمِينَ فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلُلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواۡ ٱلطَّنغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنابُوۤۤ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَيُّ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهُ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ اللهِ الْفَائِتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةُ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعَدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱلْمَهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَسَلَكُهُ مِنكَدِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تُحْنَلِفًا ٱلْوَانُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (١)

· فَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَىمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِن رَّبِّهِۦْ فَوَيْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٣٠٠ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِٰ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَآهُ وَمَن يُضْلِلِٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١٠٠ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عَسُوٓعَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُخُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَلَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبَرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ (أَنَّ وَلَقَدَ ضَرَيْكَ الِلنَّاسِ فِي هَنَدَا ٱلْقُرُّءَ انِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّ قُرُّءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهِ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِمِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوبَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّا إِنَّكُمُ يُوْمُ ٱلْقِيامَةِ عِندَرَبِكُمْ تَعْنَصِمُونَ (اللهُ

وُقْيلُ مشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَلَقَدَ ضَّرَبْنَا إدغام الدال إدغام الدال

إذباء من المنطقة المن

إِذْ جِاءَهُ وَ ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّبُ إِذْ جَاءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مُثَّوِّي لِلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَالَّذِي جَاءً بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ كَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمُ حْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِ؞ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٌّ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْنِقَامِ ﴿ إِنَّ وَلَبِنِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَيِّ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُبَّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلُ هُنَّ كَنْشِفَاتُ ضُرِّوة أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنِ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ وَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ ﴿ ۖ قُلْ يَكَفُّومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنِمِلٌ فَسَوُّفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحَنِّرِيهِ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَ كَ فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِ كِيل اللهُ اللهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهِ كَأَفَيُمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَبُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ بِنَفَكُرُونَ ﴿ أَمِ أَمِّي أَمِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ ثَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قُلِ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ. مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَكُو أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِا فَنْدَوْ اللهِ عِن سُوَّةِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ وَبَدَا لَهُمْ مِّنِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ 🐿

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَامَسَ أَلِإِنسَنَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ, عَلَى عِلْمْ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أَنْ قَدْ قَالْهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكِآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاثُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعَجِزِينَ اللهِ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِقَوْمِ رُوِّمِنُونَ ٥٠٠ ﴿ قُلْ يَنعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نُقَنطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ، هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (٥٠) وَأَنِيبُوٓ أَإِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْ لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبِعُوۤ الْحَسَنَ مَٱ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لِمِنَ ٱلسَّحِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي خَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّحِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ



أُوْ تَقُولُ لَوْ أَرَبُ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ ٥٠ اللَّهُ مِنْ ٱلْمُنَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٠ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتُكَ ءَايَنتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّهُ مَثُّوكِي لِلْمُتَكَبِّينِ ﴿ إِنَّ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـُقُواْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَثُ هُمُ ٱلشُّوَهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّا ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ﴿ إِنَّ قُلُ أَفَعَيْرِ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنِهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ١٠ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ بِوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَٱلسَّمَواتُ مَطُويَّنَتُ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَنَهُ وَيَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مُطُويًّا لِمُثَّا لِمُشْرِكُونَ

فلا مشام: المشام: المشام الدال في المجيم الدال في المجيم الدال في المبيد المبيد المبيد والألف المبيد والألف

نامروبي بنونين مخففتين الأولى مفتوحة والثانية ساّء بن ذكوان: إمالة فتحة

وَجْأَىٓءَ

هشام: إشمام كسرة الجيم الضم

إشمام كسرة السين الضم (الموضعين)

ماء وها ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

فَيِّحْتُ وفَيِّحْتُ تشديد الناء فيهما

قيلَ هشام: إشمام كسرة القاف الضم

خَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَر شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُ أَشْرَقَتِ ٱلأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ وَ-عَنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظُ للَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفْعَلُونَ 💮 يتُكُلِّ نَفْسِمَّاعَمِ كَفَرُوٓ اْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرَّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُورِبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَئُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُرُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنذًا قَالُواْ بَلَنِ وَلَنكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْ جَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُورِبُهَا وَقَالَ خَزَنَنُهَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ ٣٠﴾ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ. وَأُورَثِنَا ٱلْأَرْضَ



وَقَيلَ

هشام : شمام كسرة القاف الضم



جم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف

فَأَخَذَتْهُمْ إدغام الذال في التاء

كُلِمَت ألف بعد الميم على الجمع

رَبَّنَا وَأَدْخِلُّهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَهَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلْسَكِيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيَّاتِ يَوْمَهِذٍ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدُعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبُّنَا ٓ أَمَنَّنَا ٱثْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتِيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَفَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ عَنُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُّ ءَايِكَتِهِ ، وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّا فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُخْلِطِهِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -لِيُنْذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ ﴿ أَنَّ كَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللهِ

لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنْظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا يُطَاعُ اللَّهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللَّا وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقَضُونَ بِشَىء ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠٠ ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلُهِمُّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ أَنْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِينَ الله فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ كَذَّابُ اللَّهُ فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقَتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسۡتَحْيُواْ كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكُلِ اللَّهِ فَيَ نساء هم وما

بِشَیْءِ مشام وقفاً: اربعة أوجه



تَدُعُونَ

مِنكُرُ إبدال الهاء كافأ مع

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة و أن فتع الواو دون همزة قبلها

يظهر فتع الباء والهاء

الفساد الم الم الم الم الم الم الدال

وَقَدُ جَّماءَ كُمُ مشام: ادغام الدال الجيم

وَقَدُّ جَآءَكُمُ ابن ذكوان:

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ ۖ أَنَّ يُطْهِرُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّر يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ عَالِ يَكُنُهُ إِيمَانَهُۥ أَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي مَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَّيِكُمْ وَإِن يَكُ كَانَاتُ كَالِهُ الْمَا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ اللَّهُ يَقُومِ كُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَيْهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَاۤ أَهْدِيكُرُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (٣ وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمَ ٱلنَّنَادِ اللَّ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيَّهِ وَمَن يُضَيِّلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ (٣٣)

كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ م بِهِ ۚ حَتَّى ٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَّدِهِ ۚ رَسُولًا حَكَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنَّ هُوَ مُسَرِقُ مُّرْتَابُ ﴿ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطُنِ فِي ءَاينتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ أَتَىٰهُمَّ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكِّبِ جَبَّادٍ ﴿ ثُنَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَامَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلَى ٓ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ السَّ ٱسْبَبَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ ـ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣٨) يَنَقُوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ ﴿ إِنَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجَزِّينَ إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَئِهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ الْ

اد خلواً همزة وصل وضم الخاء

وَيَنْقَوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ (اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَكَفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ اللهُ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَ اوَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوَّ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلَّهِ بَادِ ﴿ اللَّهُ فَوَقَالُهُ ٱللَّهُ سَيَّعَاتِ مَامَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (60) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَىٓؤُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ (٧) قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (الْ)

قَالُوٓاْ أُوۡلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبَيۡنَاتِ قَالُواْ بَكَنَّ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَنَوُا ٱلۡكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ا إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (٥٠) يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِيلَ ٱلۡكِتَبَ اللَّهُ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ( اللهِ فَأَصْبِرُ إِنَ وَعُدَ ٱللهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ أَتَنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ أَتَنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِهَ لِغِيهُ فَأَسْتَعِذُ بِأَللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهُ كَانُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيَّةُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ (٥٨)

تَنفُعُ بالناء بدل الياء

يَّلُدُ كُرُونَ بالياء بدل التاء

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَلَئِكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّا لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْكً إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَٰتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّا دَاخِرِينَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللهُ كَذَٰلِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايِنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ يَآءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيَبَاتِۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ فَتَجَارَكَ ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ هُوَٱلْحَيُّ لَآ إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَفَٱدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَدُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُثَلَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١)

المنزيا المنزيا المن دكوان: المالة فتحة الحيم والألف

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطَّفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوَّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَ يُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوَفَّى مِن قَبُلُّ وَلِنَبْلُغُوَّا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ هُوَ ٱلَّذِي يُحِيء وَيُمِيتُ فَإِذَّا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ اللَّ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصَرَفُونَ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَابِهِ ، رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُثُمْرِكُونَ ﴿ ٣٠﴾ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْءًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفرينَ ﴿٧٠) ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الدَّخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّكُمْ خَالِدِينَ فِهَا فَيِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ ﴿ ۚ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَـٰدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيِّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿

شيگوخا ابن ذكوان: كسر الشين فيگون فتح الثون

> قيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

بابن ذكوان : إمالة فتحة الحدم والألف

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنَّهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي عَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ يَحْمَلُونَ اللَّهِ وَيُرِيكُمْ ءَايكتِهِ عَأَىَّ ءَايكتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَ تَهُمُّ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَمُّ زِءُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوَاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرَنَا بِمَاكُنَّا بِهِ، مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَآسُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ (٥٠)

ما على المالة فتحة إمالة فتحة الجيم والألف



جمر بن ذكوان :

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف

أدينكم مشام وجهان: ١. الإدخال مع التسهيل

أُبِيِّنكُمُ ٢. الإدخال



إِذ جَّاءً مَم مشام: ادغام الذال في الجيم

سُلَّهُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

جام وها ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

، فِي يُوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أُمْرُهُ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيز مِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَة عَادِ وَثَمُودَ اللَّهُ إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَغَبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوۡشَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيٓحِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَيِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرَوْا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَنِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ الْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٧٧) وَنَجَيْنَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١١٠ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعُدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا مَلْمَامُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ 💮

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلِيكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَلِكُمْ ظَنُّكُوا لَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرَّدَ سَكُمْ فَأَصِّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَإِن يَصَّ بِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَمُمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠ ﴿ وَقَيَّضْنَا لَمُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمٍ مَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغْلِبُونَ اللهُ فَلَنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ ذَالِكَ جَزَّاءُ أَعَدُاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمُ مِنهَا دَارُ ٱلْخُلِّدِ جَزَاءً إِمَا كَانُواْ بِاَينِنَا يَجْحَدُونَ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا ٱلَّذِينِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٠)



أرنا إسكان الراء مفخمة

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ ۚ أَلَّا تَغَافُواْ وَلَا تَحْـَزُنُواْ وَأَبْشِـرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللَّهِ نَعَنُ أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشَتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَكَعُونَ اللَّ نُزُلَامِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمِ اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ۖ وَلَانَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥعَدَوُّهُ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ (٥٠ ) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطِينِ نَزَّةٌ فَأُسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ مُو أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَامَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَهَرِ وَٱسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنـدَ رَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ ، بِأَلَيْلِ وَأَلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ١٠ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



وَمِنْ ءَايَكِيهِ عِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِيْعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَتۡ وَرَبَتُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحۡيَاهَا لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَى ۚ إِنَّهُۥعَكَى كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرٌ ﴿٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفْهَرُ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَ هُمْ وَإِنَّهُ لِكِنْبُ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (اللهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيدِ ﴿ ثَنْ اللَّهُ اللَّهِ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَكُهُ ﴿ ءَاجْجَيٌّ وَعَرَيْنُ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآةٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَيْكِ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (اللهِ وَلَقَدٌ ءَائَيْنَا مُوسَى ٱلْكِلَابُ فَأُخْتُلِفَ فِيهً وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ مُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريب (٥٠) مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا وَمَنَّ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قیل مشام: شمام کسرة

أعجري مشام: اسقط همزة الاستفهام وحقق الهمزة



إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغَرُّجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ كَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ إِنَّ وَضَ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن يَحِيصِ ﴿ لَا يَسْتَهُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِنَ أَذَقَٰنَهُ رَحْمَةُ مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيٓ إِنَّ لِيعِندَهُۥلَلْحُسَنَيْ فَلَنُنِّيِّ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَكَا بِجَانِيهِ ء وَ إِذَا مَسَّـهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ إِعَر اللهُ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ به عَنْ أَضَلُّ مِمَّنَّ هُوَ فِي شِفَ اقِ بَعِيدٍ ﴿ وَ اللَّهُ سَنُرِيهِمَّ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أُنَّهُ ٱ أُوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ أَلَّ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَحِيطُ اللهِ

وناء ابن ذكوان: قدم الألف وأخر الهمزة مع المد المتصل يُوْنَ قُولِيَّ الشَّوْرَيْ ( الْمُتَّالِقُ وَرِي )



جمر

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف

شآء

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

إبراهام مشام: فتح الهاء ثم ألف

جاّء هم هر ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُرُمِّنَ أَنفُيه وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ -وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (١١) لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَ تِوَالُهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ الشَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ۦ نُوحًا وَٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْسَاۤ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَابِهِ عِإِبْرُهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيْ أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيدِكُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْ وَٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ نَفَرَقُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ وُرِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ مُ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْلِ للَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُهُ

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حَجَّنُهُ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدُ (اللهُ اللَّهُ اللَّذِيَّ أَنزَلَ الْكِئْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدُّرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ إِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنَّهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١٠٠٠ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عَرَزُقُ مَن يَشَأَةً وَهُوَ ٱلْقَوى أَلْعَزِيزُ (اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْأَخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرَثِهِ وَمَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأَا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللَّهُ وَلَوْلًا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَكَاتِ ٱلْجَنَّاتِّ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرَبِّهِم ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكُبرُ

بوريه المشام وجهان المسلة، مع عدم الصلة، وهو المقدم الكحفص رِفُعِلُونَ بالياء بدل

مصيبة مصيبة بما حدف الفاء

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ قُل لَآ أَسْئَلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ وَمَا حُسِّنًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ٢٣ الْمَ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّ أَفَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ ٢٠٠٠ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفْرُونَ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ اللهِ اللهِ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْفَواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِلُ بِقَدَرٍ مَّايَشَآهُ إِنَّهُ، بِعِبَادِهِ عَ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ وَمِنْ عَايَانِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كسَّبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ السَّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ

ريعكم

وَمِنْءَايَنِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعَلَىدِ (٣) إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِونَ عِلَى فَهْرِونَ فِي ذَالِكَ لَأَينَتٍ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ الله الله يُويِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكِثِيرِ الله وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِدُونَ فِي ءَاينلِنَامَا لَكُم مِن تَحِيصٍ اللهِ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَنْكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ الله وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبُّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَيْ هُمْ يَنْنَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّرُوا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهِ وَلَمَنِ ٱلنَّصَر بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَكِيكَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور اللهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ اللهُ اللهُ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ

يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّ قِيمِ ﴿ وَمَاكَاتَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيآ } يَنصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ ﴿ ٱلسَّنَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَلْ مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَلْ مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَلْ مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذٍ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ ﴿ إِنَّ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّم وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأْ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَّ كُفُورٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ لسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنْكًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُور اللهُ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَلِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَالرُّ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآبِي جِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ، عَلِيٌّ حَكِيمٌ ۞





ابن ذكوان : إمالة فتحة الماد الألف

مهاداً كسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها ابن ذكوان: فتح التاء وضم الراء

ينشوًا فتح الياء وإسكان النون مخفاة وتخفيف الشين

عند نون ساكنة مخفاة بدل الباء دون ألف وفتح الدال

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتًأ كَذَٰ لِكَ مُخْرَجُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَنِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لَكُ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ ۗ ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿ ۚ ۚ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَعَلُواْ لَهُ. مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءً ۚ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصَّفَىٰكُمُ بِٱلْمَـنِينَ اللَّهِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظُلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ ﴿ أُومَن يُنْشُؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِرِغَيْرُمُبِينٍ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنْدُ ٱلرَّحْمَينِ إِنَكَتَّا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنِّبُ شَهَدَ أَنُّهُمْ وَيُسْعَلُونَ ١١٠ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُ مَّالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠٠ أَمَّ الْيَنَاهُمُ كِتَنَبًا مِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ أَنَّ بَلْ إِنَّا وَجَدُنَّا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهُمَّدُونَ اللَّهِ





ماء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

لِبِيُوتِهِمُ

وَلِيكُوتِهِمْ عسرالباء

لما ابن ذكوان: تخفيف الميم هشام وجهان: ١. تخفيف الميم وهو المقدم ٢. تشديد الميم

> جاءً'نا مشام ألف بعد الهمز

جاءً'نا ابن ذكوان ألف بعد الهمز وامالة فتحة الجيم والألف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ كُلُّ ذَالِكَ لَمَّامَتَنُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ اللهِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ فَرِينٌ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَ نَهْ تَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيُّ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَه إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ ۖ أَفَأَنتَ ثُمُّ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْمُعْمَى وَمَن كَاكَ فِي صَلَالِ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أَوْ نُرِيِّنُكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ اللَّ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِيُّكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ثَا ۖ وَإِنَّهُۥلَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُشْتُلُونَ ﴿ ثُنُّ وَسَّكُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن زُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدَّأُرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَفَالَ إِنِّي رَسُولُ اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَايَنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْ

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُ بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩٠٠ وَقَالُواْ يَتَأَيَّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ٥ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّي مِن تَحْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٥٠) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللهِ فَلَوْلَآ أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْءِكُةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ وَاللَّهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللَّهِ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ ۞ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْبِيمَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ ﴿ وَقَالُواْ ءَأَلِهَتُمَا خَيْرُ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يلَ اللهِ وَلَوْ نَشَاءُ لِجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَتِهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿

عَلَيْهُ مُ

أسكورة فتع السين وزاد ألفاً بعدها

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف



يَصُدُّونَ ضم الصاد

مُ الْهَتُنَا تسهيل الهمزة الثانية جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة لحدم والألف

قُدُ جِّنَّتُكُمُ مشام: ادغام الدال في الجيم

يكعبادى إثبات الياء ساكنة وصلأ ووقفاً

أورِثتموها مشام: ادغام الثاء

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونٌ هَلْذَاصِرُطُّ سَتَقِيمٌ اللهُ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِكُ ۚ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللهُ وَلَمَّا جَآءً عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِتْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطُّ مُسْتَقِيمُ اللهُ فَأَخْتَكُفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ اللهِ مَلْ مَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ يَعِبَادِلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنا كَانُواْ مُسْلِمِينَ (١١) أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْبَرُونَ ٧٠٠ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ وَيَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ (٧) لَكُمْ فَهَا فَكِكُهُ أُكْثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ (٧)

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِادُونَ ﴿ ﴿ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٠) وَمَا ظَلَمَنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ (٧٧) وَنَادَوْاْ يَكُمُ لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ ٧٧ لَقَدّ حِنْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِئَ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ١١٠ أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَشْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ اللَّ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَلَيْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ اللَّهِ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ (١٠) سُبُحَنَ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ اللَّهُ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَكُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنْهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلِهِ عِنْرَبِّ إِنَّ هَـَـُؤُلَّاءَ قَوْمٌ ۗ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ

لقد جَمُنْكُمُر مشام: إدغام الدال في الجيم

وَقِيلَهُو فقع اللام وضم الهاء تَعُلَمُونَ الجزء كإنيسًا فالعنشرُون

المُوَلِّ الْمُعَالِثُ



الْمُنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ مُؤْمِدًا الْمُؤْمِدُ اللَّهِ مُؤْمِدُ اللَّهُ مُؤْمِدُ اللَّهِ مُؤْمِدُ اللّهِ مُؤْمِدُ اللَّهِ مُؤْمِلًا لِلْعُلْمُ مُؤْمِلًا لِلللللَّولِي مُؤْمِنَا لِلْمُؤْمِلِي اللَّهِ مُؤْمِلًا لِلْمُؤْمِلِي الللَّهِ مُؤْمِلًا لِللللْمُؤْمِلِي الللَّهِ مُلِمُ الللَّهِ مُؤْمِلًا لِللللَّهِ مُؤْمِلِلْمُ اللَّهِ مُؤْمِلً الللَّمِ مِلْمُؤْمِلِ الللَّهِ مُؤْمِلِلْمُ لِلللللَّولِي الللَّ

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ١٠ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَقِى وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَمْ نُوْمِنُواْ لِى فَأَعَنَزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنَّ هَنَوُلَآءِ قَوْمٌ مُجُرِمُونَ ٣٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ٣٣ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّا إِنَّهُمْ جُندُ مُُغْرَقُونَ ١٠٠ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿٧٣ كُذَالِكَ وَأُورَثُنَاهَا قُومًا ءَاخَرِينَ ﴿١٨) فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ نَجَيِّنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴿ ثُلَّ مِن فِرْعَوْ لَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَّ وَءَالْيَّنَاهُم مِّنَ ٱلْآيِنَتِ مَا فِيهِ بَلَنَوُّا مُّبِيثُ اللهِ عَنْ لَكُولَاءِ لَيَقُولُونَ السَّ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَاٱلْأُولَى وَمَا اللَّهُ عِلَى إِلَّا مَوْتَثُنَاٱلْأُولَى وَمَا نَعُنُ بِمُنشَرِينَ اللَّهِ فَأْتُواْ بِعَابَآ بِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهَا أَهُمَّ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٣٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ (٣٨) مَا خَلَقْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣)

وَعِيُونِ ابن ذكوان: تَغُلِي إبدال الباء فأعتُلُوه ضم التاء ضم الميم ضم الميم ابن ذكوان ا

إِنَّ يَوْمُ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ اللَّهِ طَعَامُ ٱلْأَيْدِ اللَّ كَٱلْمُهُلِ يَعْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١٠ كَعَلِّي ٱلْحَمِيمِ (أَنَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٧٠) ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (اللهُ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّا هَلَا المَاكُنتُم بِهِ عَتَمْتُرُونَ اللهُ إِنَّا ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ اللهِ عَنَّاتٍ وَعُيُونِ وه كُنْبَسُونَ مِن شُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ ﴿ وَا كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينٍ ١٠٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَلِكُهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ ۚ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَكُ وَوَقَائُهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (أَنَّ فَضَلًا مِّن زَيِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَا نَمَا يَسَرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ٥٠ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرَّتَقِبُونَ ﴿ ٥٠ كُنَّا لَهُمْ مُرَّتَقِبُونَ ﴿ ٥٠

الله المُكِنِّبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْمَزِيزِ ٱلْمَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُتُ مِن دَاَّبَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اللَّهِ وَٱخْلِكَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِن يِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْمِرِيفِ ٱلرِّيكِجِ ءَايَنتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِنَّ يَلْكَءَايِثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّي فَيَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ - يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيمٍ ﴿ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَوْيَسْمَعْهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيم اللهِ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيًّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ اللَّهِ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنَّهُم مَّا كُسَبُوا شَيْئًا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوَّلِيَّأَةً وَلَمْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ۖ هَٰ لَذَا هُدُكُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَكِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ٱلبِيمُ اللَّا ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلِّكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ } وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ الله وَسَخَّرَكَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جم ابن ذكوان إمالة فتحة

هر و ابدال الواو همزة

أُلِيمِ تثوين كسر بدل تثوين الضم



لِنجري بالنون بدل الياء

جاء هم ابن ذكوان : إمالة فتحة

سواءً"

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْ قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ كَا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ لَمِّ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَّ إِسْرَةِ عِلَ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأُمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْدُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ الله الله الله عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَبِعُهَا وَلَائتَ بِعَ أَهْوَأَءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (١١) هَنذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله الله عَلَمُ اللَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ "

تَذَّكُرُونَ تشديد الذال

أَفْرَءَيْتَ مَنِ أَتَخَذَ إِلَهُهُ وَهُولُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكِّرُونَ (٣٣) وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَّكَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُوا بِعَابَا بِنَا إِن كُنتُدْ صَلِدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِّيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِينَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢) وَبِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَتَرَىٰكُلَ أَمَّةٍ جَائِيةٌ كُلُ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِئْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ هَاذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدِّخِلُّهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا الْفَامَرَ تَكُنُّ ءَاينتِي تُتُلِّي عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجَرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

فيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم وَقْيِلَ

هشام : إشمام كسرة القاف الضم

ٱتَّخَذَتُمُ

هُزُوًا

إبدال الواو همزة

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف وَبَدَاهَمُ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ عِسْتَهْزِءُونَ اللَّهِ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَنكُوكَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُو هَنذا وَمَأُونكُو النَّارُومَا لَكُومِ نَسَنكُوكَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُو هَنذا وَمَأُونكُو النَّارُومَا لَكُومِ نَسَي اللَّهِ هُرُوا وَغَرَّتُكُو لَكُومِ الْكُومِ نَسَاللَّهِ هُرُوا وَغَرَّتُكُو الْخَيْوَةُ الدُّنيَّ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلا هُمْ يُسْتَعَبُّون اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الل

بِسْ ﴿ إِلَّهُ مَا لَكُ مَٰزِ ٱلرَّحِيهِ

جاء مم ابن ذكوان: إمالة فتحة

وَإِذَاكُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرِينَ 🕚 وَإِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ مُ هَلَاً سِحْرُ مُبِينُ ٧ أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرَيْكُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَشَهِيذًا بَيْني وَبَيْنَكُو وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَاكَثُتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورِ إِنْ أَنِّبُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآأَنَا " إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ اللَّهِ قُلْ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ مِلْ عَلَى مِثْلِهِ عِنَامَنَ وَأَسْتَكُبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَنَا إَفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبَلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَابُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسُنِدِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالاَحْوَقْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ أُلَّهُ ثُمَّ الم أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

ِ**لَّثُنذِرَ** بالناء بدل الياء

دون همزة وضم الحاء ( الموضعين ) أينقبتل أُفَّ والإدخال والادخال

لُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّىۤ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَبَلَغَ رْبَعِينَ سَنَةُ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي عَلَىٰٓ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّةً إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (0) لُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيْءَاتِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعُدَ ٱلصِّدِقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ وَٱلَّذِي قَالَ لَّكُمَّا أَتَعِدَ إِنِي آَنَ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَا عَمِلُواْ وَلِيُوفِينَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَارِ أَذَهَبُتُمْ طَيِّبَنِيكُمْ فِي حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكَنْتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكَنُنُمْ نَفْسُقُونَ ﴿



﴿ وَاذْ كُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ، إِلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعَبُدُوۤ ۚ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠ قَالُوٓ أَجِئَنَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عَ وَلَكِينَى أَرَىكُمْ قُومًا تَحْهَلُونَ اللَّهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُعَطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغَجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ جَرْى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَآ أَغَنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَدُرُهُمُ وَلَآ أَفْئِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِّايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُ وِنَ ٣٠ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَ الِمَكَّأَ بَلْضَلُّواْ عَنْهُمُّ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ١٠٠٠

ترئ بالتاء المفتوحة بدل اليا المضموم

مُسْكِنَهُمُ

وَإِذ صَرَفَناً مشام: ادغام الذال خالصاد

رَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْحِنَّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُوآ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنَّا إِنَّا سَمِعْنَاكِتَبًّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّي وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ الله يَعَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيدِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ ٱوْلِيَآءُ أَوْلَيَهِ ۖ أَوْلَيَهِ ۗ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ السُّ أَوَلَمْ يَرَوّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِئَ ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيَ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٣٣ ۖ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَّارِ ٱلْيَسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ فَأَصْبَرَكُمَا صَبَرَأُوْلُواْٱلْعَزْمِ مِنَٱلرُّسُل 'شَتَعَجِل لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَيرُوْنَ مَايُوعَدُونَ لَمْ يُلْبُثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارِّ بَلَكُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِن مَّهَا

## وألله ألرَّحْمَزَ الرِّجِي ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَلُهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعًا بِمِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱبَّعَوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبَّمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثُلُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَتَّخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَآ ءَحَثَى تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا أَدْلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٌ وَٱلَّذِينَ قُيلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَكَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللَّهِ سَيَهُدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَلَيْدِخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ أَلْهَا لَمُمْ اللَّهُ اللَّهِ مِنَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدَا مَكُو ٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالْهُمُ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرهُواْ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ اللهِ أَفَامُ نَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَامَوْلَىٰ لَكُمْ اللَّ

قَطُواُ فتح القاف والتاء وألف سنهما



زاد هُر ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

فُقَد جَاءَ مشام: إدغام الدال في الجيم

فَقَدُ جِآءَ ابن ذكوان:

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء تهم ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَٰذُ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كُمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَبُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ اللَّ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِي ٱشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِك أَخْرَجَنَّكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اللَّهُ أَفْنَكَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن زَيِّهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ مُسُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوَّا أَهُوآءَهُمُ ﴿ اللَّهُ مَثَلُ الْجُنَّةِ ٱلِّيَ وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَزُ مِن لَّبَنِ لَمْ بَنَغَيَّرٌ طَعْمُهُ. وَأَنْهُ رُّ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهُ رُّ مِّنْ عَسَلِمُ صَفَى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كُمَنْ هُوَخَٰلِدٌ فِلَ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُو اللَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَايْقًا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَ هُوْ ﴿ وَالَّا وَالَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَائِنَهُمْ تَقُونَهُمْ (٧٧) فَهَلَ يَظُرُونَ ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءً أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّ هُمْ إِذَا جَآءً مُّهُمْ ذِكْرَنْهُمْ ﴿ ﴾ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ كُمَّ إِلَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنَّا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُور

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا نُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الله طَاعَةُ وَقُولُ مُعَرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَفُواْ ٱللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصِكُرَهُمْ ﴿ اللَّهِ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَآ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْزَنَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَانَزَّاكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمَّرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسَخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رَضُوانَهُ وَالْحَبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مِّرَضُ أَن لَّن يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

أَسْرَارَهُمْ معزة مفتوحة

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرْبُنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحِن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ وَلَنَبِلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّنبِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالَهُمْ (٣) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللّهَ وَآطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوا أَ أَعْمَلَكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْعَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَهُ لَكُ مَا لَكُ لَلَّهُ لَم وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُمُ أَعْمَلَكُمْ إِنَّا إِنَّمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهَوُّ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُوا يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمْوَلَكُمْ اللَّهِ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُغْرِجُ أَضْغَنَنَكُمْ اللَّهُ هَلَأَنْتُمْ هَلُؤُلاَّهِ تُدْعَوْنَ لِكُ نِفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفَسِيهَ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنَيُّ وَأَنكُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا مِسْتَبْدِلَ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم اللَّهُ



لَهُ وَالْفَيْجُ الْفَيْدُ وَالْفِيْدُ وَالْفِي



عَلَيْهِ کسر الهاء

فسنوريد بالنون بدل الياء

بل ظُنَنتُمُ مشام: إدغام اللام في الظاء

بل تَّحَسُدُونَنَا هشام: ادغام اللام فالتاء

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَا يِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا نَ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِم قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهِ بَلْ ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِثُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُللَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبَّلُّ فَسَيَقُولُونَ بَلِّ تَحْسُدُ ويَنَأْبَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهِ)

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ لُقَائِلُونَهُمْ أَوْ نُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَّا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعَتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةُ يَأْخُذُونَهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَاينةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا اللهُ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللهِ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُكُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَانْصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣

نگرخِلُهُ بالنون بدل الياء



مر بر مر المعلق الماء الماء الماء

بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ مَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (الله هُمُ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّوْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ إِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوَىٰ وَكَانُوٓ أَاحَقّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 🖱 لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقُّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحًا قَرِيبًا (٧٧) هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينَ كُلِّهِ وَكَفَى اللَّهِ شَهِيدًا

إِذَجُعلَ هشام: إدغام الذال في الجيم

لُّقَدُ صَّدُفَ مشام: ادغام الدال

بشآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

التورياة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

سطعه و ابن ذكوان: فتح الطاء

فَأْزُرَهُو ابن ذكوان: حذف الألف

تُحَمَّدُ رُسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَاءً عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءً بَيْنَهُمْ مَ مَرَّنَهُمْ وُكَعَاسُجَدًا يَبْتَعُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضَوانَا سِيمَا هُمْ فَي وُجُوهِ هِ مِنْ أَثَرِ السُّجُوذِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِينَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِينَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي وَجُوهِ هِ مِنْ أَثَرِ السُّجُوذِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِينَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي وَجُوهِ هِ مِنْ أَثَرِ السُّجُوذِ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرِينَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهُ وَمَثَلُهُمْ فَي اللَّهُ وَمَثَلُهُمْ عَلَى اللَّهُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ وَيُعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَمْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْلِحَتِ مِنْهُم مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّ اللَّهُ الْمُثَالِّ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَعْفِرَة وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِعْلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ ا

## بِسْ مِلْتُهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِبِ

يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَالْقُوا ٱللَّهَ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلَيمٌ اللَّهِ عَلَيمٌ اللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلَيمٌ اللَّهِ عَلَيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ النَّي وَلَا بَعَهُ مُواللَّهُ اللَّهُ الْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ اللَّهِ الْقَوْلَ كَجَهْرِ بَعْضِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللللّهُ ال

جاء كُرُ ابن ذكوان: إمالة فتعة الحدم والألف

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ وَاللَّهُ عَ رُّ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَاءَ كُرُ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمُ نَادِمِينَ ﴿ إِ وَٱعۡلَمُوۤا أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوۡيُطِيعُكُمۡ فِيكَثِيرِ مِّنَٱلْأَمْ لِلَعَيْتُمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُ وِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَٰ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلرَّسِْدُونَ ﴿ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيثُرَحَكِيثُ ﴿ ۚ وَإِن طَآبِهَ إِلَىٰ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَكُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّأَ فَإِنَّ بِغَتْ إِحْدَنِهُمَا عَلَى ٱلأُخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ ﴿ كَا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآةٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا نَهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابِزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِتُّسَ ٱلِاسَّمُ لْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّا

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظِّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظِّنِّ إِنَّ وَلَا تَجَسُّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْثُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَانَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَّحِيُّمُ اللَّهُ إِنَّا أَلَّنَاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَ آبِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللهِ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلِّإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, لَا يَلِتَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمُّولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونِ ﴿ فَا لَأَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ الله يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُواْ عَلِيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَن إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ١٠ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ



يُوَلِّ اللَّهِ الْمِرْفِلَا عِنْدَ رُوْلَا اللَّهِ الْمِرْفِلَا عِنْدَ رُوْلَا اللَّهِ الْمِرْفِلَا عِنْدَ رُوْلَا

الْهُوْلَةُ قَالَى الْمُؤْلِّةُ قَالَى الْمُؤْلِّةُ قَالَى الْمُؤْلِّةُ قَالَى الْمُؤْلِّةُ قَالَى الْمُؤْلِّةُ

وَٱلْقُرْءَ اِنِ ٱلْمَجِيدِ اللَّهِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ ال

فَقَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ هَلْذَا شَيْءُ عَجِيبُ اللهُ اللهُ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا لُرَابًا ذَالِكَ

رَجْعُ ابْعِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِمْنَا مَا لَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنَا كِنَابُ

حَفِيُظُ ۗ ٤ كُنَّ بُوا بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِمَّرِيجٍ

اللَّهُ أَفَاهُ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزُيَّنَّهُ

وَمَا لَمَا مِن فُرُوجِ اللَّهِ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ

وَأَنْبَتَنَافِهَا مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ﴿ تَصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ

يبِ اللهِ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً مُّبكرَكًا فَأَنْبَتْ نَابِهِ عَنَاتٍ

وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ اللَّ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَتِ لَمَّاطَلُعٌ نَضِيدٌ اللَّهِ

رِّزْقَا لِلْعِبَ الْحِوْرُ حَيَيْنَا بِهِ عَبَلْدَةً مِّيْ تَاكَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ الْكَكَذَبِتُ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّيِسَ وَتَمُودُ اللَّ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ

لُوطِ الله وَأَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِّ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

اللهُ أَفَعِينَا الْإِلْخُلْقِ ٱلْأُوَّلِ اللهُ هُرُ فِي لَبْسِ مِّنُ خُلْقِ جَدِيدٍ اللهِ

جاء هم ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والآلف (الموضعين)

أرع ذا هشام وجهان: ۱. إدخال ألف بين الهمزتين، وهو القدم ۲. كحفص

مُتنا ضم الميم

وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِۦنَفْسُهُۥ وَنَحْنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ١٣ ۚ إِذْ يَنْكُفَّ كُلْمُتَكَفِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَعِيدٌ ٧٧) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ ﴿ كُو مَا مَا مُنْ مُولَةً مُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ١١٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( ) وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدُ ( ) لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَلْذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ (٢٠) وَقَالَ قَرِينُهُ مِهَاذَا مَالَدَيَّ عَتِيدُُ (٣٠) أَلْقِيَا فِي جَهَنِّمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ (١٠) مَّنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ مُّرِيبٍ ١٠٥ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ١٠٠٠ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ إِنَّ قَالَ لَا تَخْنُصِمُواْلَدَيَّ وَقَدَّ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ﴿ كَا مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ٢٠ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (اللَّهُ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ اللهُ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبِ مُّنِيبٍ (١٣) ٱدُخُلُوهَا بِسَكَتْمِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ اللَّهُ لَهُمُ مَّا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ اللَّ

وجاء ت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)



وَجِآءَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

مُّنِيبِ اُدُخُلُوهَا مشام: ضم الشوين وصلاً

وَكُمْ أَهْلَكُ نَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن مِّحِيصِ (٣) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ ﴿ الْمَ الْمَا الْمَا مُلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبِنَرُ ٱلشُّجُودِ الْ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (1) يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (1) إِنَّا نَعَنُ نُعِيء وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ النَّا يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰ لِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ اللَّ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ (اللهِ والله الرحكز الرجي وَالذَّرِينتِ ذَرْوَا ١٠ فَٱلْحَيْمِلَتِ وِقُرًا ١٠ فَٱلْحَيْرِينتِ يُسْرًا ١٦ فَٱلْمُقَسِّمَنتِ أَمَّرًا ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ﴿ وَإِنَّا لِدِينَ لَوَقِعُ ۗ ﴾

تَشَّقَّقُ



وَعِيُونِ ابن ذكوان: كسر العين

إِبْرُهُلُمُ مشام: فتح الهاء ثم ألف

إِذ دُّخُلُواْ

فَجاءَ ابن ذكوان إمالة فتحة



قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ ] قَالُو أَإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تَعْرِمِينَ (٢٣) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ (٢٣) مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ ٣٠ ﴾ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٣٠ ﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَبَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ تُّبِينِ ﴿ ﴿ ۚ فَتُولِّى بِرُكْنِهِ عَوَالَ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونٌ ﴿ ﴿ ۖ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبُذْنَهُمْ فِٱلْيَمْ وَهُوَ مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللَّهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلْرَمِيمِ اللَّهِ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللَّهِ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبَّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ النَّ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَاكَانُوا مُننَصِرِينَ (0) وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ الْ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١٠ وَالْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَيْعُمُ ٱلْمَنِهِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ (٤٠) فَفِرُّوٓ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٠٠٠ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ

فيل مشام: شمام كسرة قاف الضم

نُذَّكُرُونَ



أَفَسِحْرُ هَلَاً أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ اللهِ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَاكْنُتُمْ تَعْمَلُونَ 🕚 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَنَعِيعٍ ٧٧ ۖ فَكِيهِينَ بِمَآ ءَالْنَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّ عَابِمَ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ ۞ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيِّنُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّينَهُمْ وَمَاۤ أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءِكُلُّ أَمْرِي مِكَاكَسَبَ رَهِينُ اللهُ وَأَمَدُ دَنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّايشُنْهُونَ اللهُ يَنْنَزَعُونَ فِهَاكَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْثِيرٌ ١٠٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُوُّ مُكَّنُونٌ ١٠٠ وأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ اللهُ وَالْوَا إِنَّا كُنَّا فَبَلُّ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (١٠) فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ﴿ ۚ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ

رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مُجِّنُونِ ١٠٠ أَمَّ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلَزَبَّصُ بِهِ. رَيِّبَ

ٱلْمَنُونِ (٣) قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُم مِّنِ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ (٣)



المُصَيِّطِرُونَ مشام، بالسين المُصَيِّطِرُونَ ابن ذكوان: المجزء للتيانع فالغشيرف

رأى بن ذكوان: ابن ذكوان

وَٱلنَّجِمِ إِذَا هَوَيٰ ۞ مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوَىٰ ۞ وَمَا ٱلْمُوَىٰٓ آ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ اللَّ عَلَّمَهُ, شَدِيدُٱلْقُونَى ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ١ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ١ ثُمُ دَنَافَلَا لَكُ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَى ١٠ فَأُوْحَىٓ إِلَى عَبْدِهِ ـ مَآ أَوْحَى ١٠٠ مَاكُذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَى إِنْ أَفَتُمُنُونِهُ مَلَى مَايْرَىٰ إِنْ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٣) عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنْكَهَىٰ ١٤) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيِّ ١٠٠ إِذْ يَغَشَى ٱلسِّدُرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ أَنَّ مَا زَاعُ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ اللَّهُ لَقَدُرَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِهِ ٱلْكُبُرِينَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّنتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ١٠٠ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿ اللَّهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سُمَّيْتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدُيُّ إِنَّ أُمْ لِلْإِنسَينِ مَا تَمَنَّى ١٠٠ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ١٠٠٠ ﴿ وَكُمْ مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ۖ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَبِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ (٧٠) وَمَا لَهُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيِّئًا ( الله عَلَ عَلَ عَن مَن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُردُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا اللُّهُ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ اللَّهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسَنَى اللَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرَٱلْإِثْيِرِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَّكُواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ أَنَّ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿ أَنَّ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ الله المُعندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيِّبِ فَهُو يَرَى اللهِ أَمْ لَمْ يُنَبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي وَفَيْ اللهُ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخُرَىٰ الله وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوُّفَ يُرَىٰ اللَّهُ أُمُّ يُجْزَنٰهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَ اللَّ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَىٰ الله وَأَنَّهُ وهُوَ أَضَحَكَ وَأَبْكِن (٣) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (١)

و أِبْرُاهُلُمُ مشام: فتح الهاء ثم ألف

وَأَنَّهُ ۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذِّكْرُ وَٱلْأَنثَىٰ ١٠٠ مِنْظُفَةٍ إِذَاتُمْنَىٰ ١٠٠ وَأَنَّا عَلَيْهِ ٱلنَّشَّأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ ﴾ وَأَنَّهُ مُهُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُهُوَرَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ (1) وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ (٥) وَثُمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ (٥) وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿ ۚ وَٱلْمُوٰٓلُفِكَةَ أَهُوَىٰ ﴿ وَهُ فَغَشَٰلُهَامَاغَشَىٰ ﴿ فَا فَيَا عَالَآءَ رَبِّكَ لَتَمَارَىٰ ﴿ ٥٠٠ اللَّهُ عَالَىٰ هَٰذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ أَزِفَتِٱلْآزِفَةُ ۞ كَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ ٥٠ اَ فَيَنَ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ ٥٠ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْتُكُونَ اللَّهِ وَأَنتُمْ سَلْمِدُونَ اللَّهِ فَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَأَعْبُدُواْ ١٩ اللَّ



مِلْلَهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ

أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَـمَرُ ۞ وَإِن يَرَوُّاءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمَّةٌ ۞ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُواْءَ هُمَّ كُلِّ أَمَّرِ مُّسْتَقِرُّ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءَ مَافِيهِ مُزْدَجَدُ اللَّهِ حِكْمَةُ اللَّهِ مُثَاتُغُن ٱلنُّذُرُ عَنْهُمْ يَوْمُ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرِ الْ





فَفُنَّحُنّاً

عِيُونًا

كُذَّبَت ثُمُودُ

إدغام التاء في التّاء

اً • لَقِیَ مشام ثلاثه أوجه مرتبة كالتالي:

كالتالي: ١. تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

اً عُلِقِی ۲.الإدخال مع تحقیق

الثانية ٢ . كحفص

ستعامون بالتاء بدل الياء

رَبَبَتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَقِسْمَةُ بِيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَحْنَضُرُّ ﴿ فَالْدُواْصَاحِبُهُ فَنَعَاطَى فَعَقَرُ ١٠٠ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيعِ الْمُحْنَظِرِ اللهُ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُدَّكِرِ ١٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنَّذُرِ ١٣٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ نَجَّيْنَهُم بِسَحَرِ اللَّ نِعْمَةُ مِنْ عِندِنَّا كَذَٰ لِكَ بَحِٰزِى مَن شَكَرَ ﴿ وَآ وَلَقَدُ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوُا بِٱلنُّذُرِ ﴿ وَلَقَدْ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ۦ فَطَمَسْنَاۤ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ (٧٧) وَلَقَدْ صَبِّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُ (٣٨) فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ٣٠ ۗ وَلَقَدْ يَسَرِّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلٌ مِن مُّذَّكِرٍ ٤ وَلَقَدْجَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ١ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمَ أَخْذَعَ بِيرِ مُّقْنَدِدِ ﴿ أَكُفَّا زُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلَتِهِكُو أَمْلِكُمْ بَرَاءَةٌ ۖ فِ ٱلزُّبُرِ اللَّهُ أَمْرِيقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ اللهُ سَيْهُزَمُ ٱلْحَمْعُ وَنُوَلُّونَ ٱلدُّبُرُ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّهُ يَوْمَ يُسْتَحَبُّونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ (1) إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ (1)

وَلَقَد صَّبَّحَهُم

هشام : إدغام الدال في الصاد

وَلَقَدُجُّاءَ مشام: إدغام الدال فالحدو

وَلُقَدَّجاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف





وَٱلْحَبَّ

ذا العصف فتع الذال

هنع الدان و إبدال الواو ألفا

وَٱلرَّيْحَانَ

والإكرام ابن ذكوان: وجهان المالة فتحة الراء والألف وهو المقدم الراء كلفتح

أَيُّهُ الثَّقَلَانِ صمالهاء

رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرْبَيْنِ ﴿٧٧ۗ فَيِأْيَءَ ٱلْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَا مَرِجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ لَا يَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿ ثَا لَفَيْ عَالَآ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۚ كَيَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُّواَ لَمَرْجَاكُ ﴿ ۖ فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣﴾ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىمِ كَ فَيَأَيَّءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٠٠ كُلُّمَنْ عَلَيْمَ افَانِ (١٠٠ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٣ فَبِأَيَّ ءَالْآءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الله يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ اللَّهِ فَإِنَّ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ (٣) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ يَمَعْشَرَا لِجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَنَ تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَكِنِ ﴿ ۚ فَهِا أَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۖ ثُرُسُلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنتَصِرَانِ اللهِ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهُ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ فَيَوْمَبِذٍلَّا يُشْعَلُ عَنَ ذَنِّهِ عَ إِنْسُ وَلَاجَانٌ ﴿ أَنَّ فِيَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ السُّ هَندِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ النَّ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ لَنَّ فَيِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّ بَانٍ وَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَيِّهِ عَجَّنَانِ ﴿ كَا فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧) ذَوَاتَآأَفْنَانٍ (١) فَيَأْيِءَ الآهِ رَيِّكُمَاثُكَدِّبَانِ (١٠) فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ( ﴾ فِيَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( ٥ فِيهِ مَامِنُكُلّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ اللهِ عَلَيْ عَلَى فُرُشِي كُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِّ وَجَنَى ٱلْجَنَّايْنِ دَانِ ١٠٠ فَيَأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمُا تُكَذِّبَانِ الْ فَهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ اللَّهِ فَهَا يَءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٠٠ فِيأَيَّءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ فِيأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّنَانِ اللَّهِ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدَهَامَّتَانِ اللهُ فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١٠٠ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ ١٠ فَبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّبَانِ ﴿ ١٠

ذُو المجلكل ضم الذال وأبدل الياء

والإكرام ابن ذكوان: وجهان ۱. إمالة فتحة الراء والألف وهو المقدم ۲. الفتح

(E)

اَفَكِهَةُ وَنَخَلُ وَرُمَّانٌ ﴿ ﴿ اَفِياً يِّءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نَّخَيْرَتُّ حِسَانٌ ﴿ فَإِلَّى ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَتِكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ ا مَّقْصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ اللَّهِ فَإِلَّيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ اللَّهِ لَةً يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ۗ ١٠٠ فِيَأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٥٠ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ (٧٠) فَبِأَيِّ ءَالَآءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَرَيِكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ اللهُ مِلْلَهُ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ السَّلَسُ لِوَقَعَهُ ٱكَاذِبَةُ السَّخَافِضَةُ رَّافِعَةُ ٣ إِذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ وَيُسَّتِ ٱلْحِبَالُ بَسَّ فَكَانَتَ هَيَآءً مُّنْبَثًا ١٠ وَكُنتُمْ أَزْوَجًا ثَلَثَةً ١٠ فَأَصْحَد ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ (٥) وَأَصْحَابُ ٱلْشَعْمَةِ مَاۤ أَصْحَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ اللهِ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ السَّا أَوْلَيَهِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ السَّاعُ وَلَيْهِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ا

فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١١) ثُلَّةُ يُقِنَ ٱلْأُوَّلِينَ (١١) وَقَلِيلُ مِّنَ

اللهُ عَلَى شُرُرِمُّونُ وَنُونَةٍ (١٠) مُّتَّكِينَ عَلَيْهَ امْتَقَدِيلِينَ

ور بر پنزفون فتح الزای

أُرِيدُا هشام: إدخال ألف بين الهمزتين

مُتناً صم الميم

أرعِنًا هشام: إدخال ألف بين الهمزتين

أو إسكان الواو

يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَنُّ مُّخَلِّدُونَ ﴿ ۚ إِنَّا لِمَا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (١٠) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ (١١) وَفَكِحَهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَخُورُ عِينٌ اللهُ كَأُمْتُ لِي اللَّهُ لَهُ وَخُورٌ عِينٌ اللَّهُ كُلُّ مَثَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (١٦) جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لَايسَمَعُونَ فِيهَالَغُواُ وَلَا تَأْثِيمًا الصَّ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللهُ وَأَصْعَبُ ٱلْيَعِينِ مَاۤ أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ ١٧٧) فِيسِدْرِ تَغَضُودِ ١٨٥ وَطُلْحٍ مَّنضُودٍ ١١٠ وَظِلِّ مَّدُودٍ اللهُ وَمَآءِمَّسُكُوبِ اللهُ وَفَكِهَ لِمَ يُرَةٍ اللهُ لَامَقُطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ الله وَفُرُشِ مَرَفُوعَةِ الله إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءُ الله فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا (٣) عُرُبًا أَتْرَابًا (٣) لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ (٣) ثُلُّةٌ مِن ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَضَعَبُ ٱلشِّمَالِ (اللَّهِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (اللَّهُ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (اللَّهُ الْإِدِ وَلَا كَرِيمٍ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتَّرَفِينَ ١٠٠ أَوَّانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ اللَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ اللَّهِ اللَّهِ الله

إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لَونَٱلۡمُكَذِّبُونَ ١٠٠ ٱلۡاَكِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُومٍ فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ ٣٠ ۚ فَشَرْبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ ١٠٠ فَشَرْبُونَ شُرِّبَ ٱلْجِيمِ (00) هَذَا نُزُلُمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (00) نَحَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُوَلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ ٥٠ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ ٥٠ عَأَنْتُمْ تَغَلَّقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَيَلِقُونَ ﴿ ٥٠ كُنُ فَدِّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُّ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ ٢٠ اللَّهِ (كل المواضع عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِتَكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ عَلِمْتُكُو ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكُّرُونَ ١٠٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ اللهُ عَأْنَتُ تَزْرَعُونَهُ وَأُمْ نَحُنُ ٱلزَّرِعُونَ اللَّ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُدُ تَفَكَّهُونَ ١٠٠ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١٦ بَلْ نَعَنُ مَعْرُومُونَ ٧) أَفَرَءَ يَتُكُو ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهُ مَا أَنْتُمْ أَنزَ لَتُكُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَكُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشَكُرُونَ ٧ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ٧٧ ءَأَنتُو أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَآ أَمَّ نَحَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ ٧٢﴾ نَحَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعًا لِلْمُقُوينَ 🖤 فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ 💖 🏶 فَكَلَّ أَفِّسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ١٠٠٥ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعُلَمُونَ عَظِيمٌ ١٠٠



ترجع فتح التاء وكسر الحدم NATA SY ZENATA SY TEMBY SY ZENATA SY TEMBY SY ZENATA SY TEMBY SY ZENATA SY Z

وگل شوین ضم بور بور فی می می بود الف و بعد الفاد و تشدید الفاد ال

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنُتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ( اللهُ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسَتَخْلَفِينَ فِيهِ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَكُمُّ أَجُرُّ كَبِيرٌ ﴿ ﴾ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَنَقَكُمُ إِن كُنْنُم مُّؤْمِنِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْـدِهِ ۗ ءَاينَتِ بَيِّننَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلَ أُوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وُكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ 🕦 مَّن ذَا لَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ ولَهُ, وَلَهُ وَأَجْرُ كُربِيُّ ﴿

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِ بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنْتُ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَيِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصَ ثُمَّ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ إِنْ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُونِكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَبِشَنَ ٱلْمَصِيرُ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللهِ ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَ<del>ضُوا</del>ْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضِلَعَفُ

قيلَ هشام: إشمام كسرة القاف الضم

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لا تُؤخذُ بالتاء بدل



**نُزَّلُ** تشدید الزاي

رضية حذف الألف وتشديد العين

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالْوَرُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَنِينَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلجَيحِيمِ (١٠) ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بِيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِكُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ الْ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكُعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينِ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَالِكَ فَضَٰلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابِ مِن قَبْل أَن نَبْرَأُهُ أَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ لِكَيْلًا تَأْسَوُّا عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَا تَنَكُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورِ (٣) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اللَّهَ الْغَنِيُّ بدون

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزِلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَنَا وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسُطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِي بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهَتَدِّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَاسِقُونَ اللَّهُ ثُمَّ قَفَيَّنَا عَلَيْءَا ثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْإِنْجِيـلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً أَبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآ وَضُوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَاسِقُونَ اللَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُوَّتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ لِتَكُلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلۡكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضَٰلِٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ

و أِبْرُهُلُمُ مشام : فتح الهاء ثم ألف



قَدسَّمِعَ

هشام: إدغام الدال في السين

يظُّلهُونَ فتح الياء وتشديد الظاء وفتح الهاء (الموضعين)

سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ٓ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ ٱلَّذِينَ يُظَامِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَ أَمَّهَا تِهِمَّ إِنَّ أُمَّهَا تُهُمُّ إِلَّا أَلَّتِي وَلَدْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِتَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآ مِهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ۚ ذَٰلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ } وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاً فَمَن لَرُ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ۚ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥكُبِتُواْ كَمَا كُبُتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ ءَايَتِ بَيِّنَتَ ۗ وَلِلْكَنفِرِ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ فَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَعُهُم بِمَ عَمِلُوا أُحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ ا

أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَح مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سُهُمْ وَلَآ أَدُّنَّ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمَّ أَيِّنَ مَا كَانُوْأَثُمَّ يُنْبَتُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ ۞ ٱلْمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنَهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُذُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمُ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمٍ مَ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمُ يَّمُ بِصَّلَوْنَهَ أَفَيْثُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ۚ كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ اللَّ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ لِيَحْزُبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ

جاءُوك ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

فيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم (الموضعين)

المُجُلِسِ إسكان الجيم دون ألف مَ السَّفَقَلْمُ مشام وجهان: ۱. التسهيل



مُ أَشْفُقُكُمُ ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

> شَيْءِ مشام وقفاً: أربعة أوجه

رو و ورسلي فتع الباء

يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوكَ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيُّ (اللهُ ءَأَشَفَقُتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحُونكُرُ صَدَقَتَّ فَإِذْ لَوْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ إِمَا تَعَمَلُونَ ١٠٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمُ وَلَا مِنْهُمْ وَيُحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَإِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ ٱتَّخَذُوٓ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ لَن تُغْنِي عَنْهُمُ أَمُوا لَكُمْ وَلَآ أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥكُمَا يَحْلِفُونَ لَكُو ۖ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١١٠ السَّتَحُودَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَائِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُوْلَيِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا ۗ وَرُسُلِيٌّ إِنَ ٱللَّهَ فَوِيٌّ عَزِيزٌ ۗ ١٠٠

لَّا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أَوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّهِ مِ اللَّهِ ٱلرِّحْمَزُ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيئرِهِمْ لِأُوَّكِ ٱلْحُشَرُّ مَا ظَنَنتُدَ أَن يَخْرُجُوا ۗ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُّ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَارِ اللهِ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنيِّ أَوَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللهِ

اگرعب ضم العين پيوتهم

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةً.وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ثُا مَاقَطَعْتُ مِينِ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِيقِينَ ﴿ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلذِى ٱلْقُرْيِيَ وَٱلْمَتَكَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيكَ عِنكُمْ وَمَا ءَانَكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوُلَيَهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً مِّمَّا ٓ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ

تگون مشام وجهان: ۱. بالتاء بدل

و کوله دوله مشام: تنوین ضم

٩



جاء و ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والإلف





يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدُّكُفُرُواْ بِمَاجَ<del>اءَكُم</del>ُ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادَا فِ سَبِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاقِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعَلَرُبِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنَهُمُّ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ <del>ضَلَّ</del> سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ <sup>ا</sup>ل يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُ بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوۡ تَكُفُرُونَ ۚ ۚ إِنَّ اللَّهِ مَا كُمُ أَرۡحَامُكُمْ وَلَآ أَوۡلَاٰكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمُلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۗ ﴿ ثُبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأُغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> فَقَد ضَّكَّ إدغام الدال خالضاد

يفصل ضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد مفتوحة

> إِسُوة كسر الهمزة

إبرهام مشام: فتح الهاء ثم ألف

قُولَ إِبْرَاهِيمَ مثل حفص



إسروة كسر الهمزة

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن بَنُوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَبِيدُ ۞ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُورُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَنَكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِيْلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ( ) إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمُ وَظَنَهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّهُمْ فَأُولَيَكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا جَآءَ حُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّالِّرِ لاهُنَّ حِلُّ لَمُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُ مَّآ أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقَتُمُ وَلِيَسْعَلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَىَّ أُمِّنَ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِۦمُؤْمِنُونَ اللَّهَ

جاءك ابن ذكوان: إمالة فتحة الألف

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَاءًكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينُ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ. بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَأَنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِي اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلُّواْ فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَحْعَبِ ٱلْقُبُورِ (١١) مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَلِ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفُ عَلُونَ اللَّهِ مَا لَاتَفُ عَلُونَ اللَّهُ كُبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًّا كَأَنَّهُم بُنْكَنُّ مَّرْصُوصٌ ﴿ ۚ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنَقُوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿

التورية ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والالف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مريم مريم متنوين الضم مع الإدغام

بورهر فتح الراء وضم الهاء

فتح النون وتشديد الحدم

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَيْ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرِمُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلنَّوْرَئِيةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينُ ۞ وَمَنْ أَظْلُرُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَنَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٧) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُمُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ اللَّهِ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِعِزَةٍ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ ثُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُوْ خَيْرٌ لَكُو إِنكُنتُمْ نَعَكُونَ (١١) يَغْفِرُ لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَيُدُخِلَكُوْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ وَمَسَاكِنَ جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَأُخْرَى يُحِبُّونَهُ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ كَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِكُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَامَنَت ظَاآبِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ طَّ إَيِفَةً فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَلِهِرِينَ





التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

ابن ذكوان وجهان ١. بالإمالة وهو المقدم ٢. بالفتح كحفص



جاءك ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

ورنگ البنانا ۱۹۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۵ - ۱۳ فيلُ مشام: إشمام كسرة القاف الضم

لَ هُمُّ تَعَالُوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمُّ رَسُولُ ٱللهِ لَوَوَاْرُءُوهُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ٥ سُوَآءٌ عَلَيْهِ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمُ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُمّْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِيقِينِ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧) يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ ۖ ٱلْأُعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَيِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْلَهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ وَأَنفِقُواْ مِنهَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوَلَآ أَخُرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَلَّهَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١١٠

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

## يْسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلَّكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافٌّ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَنَعْلَمُ مَا ثَيْرُُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَأَلَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٤ أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْلِبِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُوٓا أَبِشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَآسَعَنْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الَّن لَن يُبَعَثُواْ قُلُ بَكِي وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبَّوُنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَالنُّورِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنَّهُ سَيِّئَالِهِ ، وَثُدِّخِلُهُ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْلِهُ ا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللّ

بالنون بدل الياء وَنُدُ خِلُهُ



يضعِفهُ دون ألف

وتشديد العين ورقی البتا البتال ۱۳۵۵ ۱۳۵۵ ۱۳۵۵ ۱۳۵۵

بيُوتِهِنَّ كسر الباء

فَقَد ظَّلُمُ إدغام الدال إدغام الدال

> بُلِغ تنوين الغين

أمره فتح الراء وضم الهاء

جُعلَ هشام :إدغام الدال فخ الجيم

يَّأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُ ﴿ مِنْ بُيُونِ يَغَرُجنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١١ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْمِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ بِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُۥ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ - قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ٣ وَٱلْتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ إِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثُلَثُةُ أَشَّهُم وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضَّنَّ وَأُولَئتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّتِي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا ﴿ فَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلُهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ عَ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ٥

لَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَآرُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أَوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْعَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَنَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ ۗ وَ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ إِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَيْنِفِقَ مِمَّآ ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَنهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِ يُسْرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابُانُكُوا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَأَمْ مِهَاوَكَانَ عَنِقِبَةُ أُمُّ هَاخُسُرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ ﴿ تُرْسُولُا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ٓءَايَنتِٱللَّهِ مُبَيِّنَاتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُدْخِلُّهُ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخْلِدِينَ فِهَآ أَبُدُ أَقَدُ أَحْسَنُ اللَّهُ لَهُ ورْزِقًا (١١) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّلُ ٱلْأَمْرُ بَيِّنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّهُ

نگراً ابن ذکوان : ضم الکاف

المرخلة بالنون بدل الياء



بِتَأْيُّهَا ٱلنَّيْ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ هُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُورٌ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَكُورٍ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ اللَّهُ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّتَى إِلَى بَعْضِ أَزُوَجِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ . وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ . وَأَعْضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ - قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَآ قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٣) إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا وَإِن تَظَاهِرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَئَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيَّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ الْ عَسَىٰ رَبُّهُ ۚ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزُونَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّوْمِنَاتٍ قَلِناَتٍ تَلِبَّاتٍ عَلِداتٍ سَيِّحَاتٍ ثَيَبَتِ وَأَبْكَارًا ﴿ إِنَّا يُمَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ ٱ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

فقد صُغتُ هشام: إدغام الدال في الصاد

تظلهرا

نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 🕥 يَكَأَيُّهَا

ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ لَانْعَنْذِرُواْ ٱلْيَوْمَّ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَاكَّنُتُمْ تَعْمَلُونَ ٧٠٠

سَيِّئَاتِكُمْ وَيُذْخِلُكُمْ نَرُ نَوْمَ لَا يُخْزَى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّكَ نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَكُ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجِ وَٱمْرَأَتَ لُوطِّكَانَتَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُـكَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرْعَوْنَ قَالَتْ رَبِّٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَنِي مِن فِرْعَوْ ه و نجّني مِن اَلْقُوْ مِر اَلظّالِم إِنَّ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِي ٨ ـ وكَانَتُ مِنَ ٱلْقَنْيَانُ ﴿ ١٢ ﴾

وَقْيِلَ

هشام : إشمام كسرة القاف الضم

عِمْرانَ ابن ذكوان

ابن دکوان وجهان: ۱.إمالة وهو المقدم ۲. بالفتح كحفص

وكِتَبِهِ،

كسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها



هَل تَركن مشام: ادغام اللام

وَلَقَدُ رُبِّنَا دِهام الدال في الزاي ابن ذكوان: وجهان ا، إظهار وهوالمقدم ۲. إدغام

قد جّاء نا مشام: إدغام الدال في الجيم

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلُّكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ۖ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَنُوَ تِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوُتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ٣ أَثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّ لَيْن بَنَقَلَتِ إِلَيْكَ ٱلْمُصَرُّ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ۗ (٤) وَلَقَدْ ذَيْنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ برَبِّهمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ إِذَآٱلۡقُواۡفِهَا سِمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَـمَيَّرُ كُلْمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُهُمْ خَرْنَنُهَا ٱلْمُ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴿ قَالُواْ بَكِيْ قَدْجَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ لَالِكِيدِ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكَّنَّا فِي أَصْعَبُ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْهِمْ فَسُحُقًا لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِير وْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ﴿

وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِعِيَّ إِنَّهُ ، عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ 0 ﴾ ءَ أَمِنهُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿٧﴾ وَلَقَدُكُذُّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْف كَانَ نَكِيرِ ﴿ اللَّهُ أُولَدُ بَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ إِلَّا ٱلرَّمْنَ إِنَّهُ وَبِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَ جُندُ لَّكُرْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَّ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ اً أُمَّنَ هَلَذَاٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنَّ أُمَّسَكَ رِزْقَهُ مَبَلَلَّجُواْ فِي عُتُواْ وَنُفُورِ ١٣) أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجَهِدِ الْهَدَيَ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (17) قُلْ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰذَ وَٱلْأَفَٰئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ٣٣ قُلُهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ إِنَّ أَوَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثُنَّ أَلُوا لَهُمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَ إِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ٢٠٠٠

عَ الْمِنْكُم وجهان: السهيل مع الإدخال عَ الْمِنْكُم سيعت إشمام كسرة السين الضم

وُقيلَ هشام: إشمام كسرة القاف الضم

آ وَالْقَلَمِرِ ادغام النون في الواو

ان مشام: زاد همزة استفهام وسهل الثانية مع الادخال

ابن ذكوان : زاد همزة استفهام وسهل الثانية

فَلَمَّا رَأُوْهُ زُلْفَةً سِيَّتَ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَقِي كُنْتُم بِهِۦتَدَّعُونَ ﴿٧﴾ قُلْ أَرَءَ يُتُكُرْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْرَجِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيدٍ ١٠٠ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ قُلْ أَرَءَ يُنْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآ قُرُكُمْ غَوْرًا فَهَن يَأْتِيكُمْ بِمَآءِمَّعِينِ ﴿ ۖ ۖ ا وَمَانَسُطُهُ وَنَ ١ مَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ وَإِنَّ لَكَ لَأَجِّرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ ﴿ الْ رُ وَيُصِرُونَ ٥ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٧٠٠ فَلَا ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ۚ وَدُّواْ لَوْ تُدِّهِنُ فَيُدِّهِنُونَ ۖ ۚ ۚ ۚ وَلَاتَطِعْ كُلِّ حَلَّافِ مَّهِينِ ﴿ أَنَّ هُمَّازِ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمِ ﴿ أَنَّ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اللهُ عُتُلَ بَعَدَ ذَالِكَ زَنِيعِ اللهُ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ا إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايِنْنُنَا قَالَ

سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ﴿ أَنَّ إِنَّا بَلُوْنَاهُمْ كُمَّا بِلَوْنَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ٧٧) وَلَا يَسْتَثَنُونَ ١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِن زَيِّكُ أَغَدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمُ إِن كُنتُمْ صَنومِينَ ١٠٠ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ ١٣٠ أَنَ لَا يَدْخُلُنَهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ اللَّهِ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَلْدِينَ ﴿ ۖ فَامَّا رَأَوْهَاقَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ ۚ كَا مَلْ خَنُ يَحُرُومُونَ ﴿ ۚ قَالَأُوسَكُمْ أَلَرُ أَقُل لَّكُولَوْلَا تُسَيِّحُونَ ( اللهِ اللهِ عَن رَبِّنَا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ( اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ اللهِ عَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللَّ قَالُواْ يُوَيِّلُنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ اللَّ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ (٣٠ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُّ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٠ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفَنَجُعُلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٠ مَالَكُوكَيْفَ تَعَكَّمُونَ ٣٠ أَمُ لَكُورِكِنَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٧٣ ۚ إِنَّ لَكُو فِيهِ لَمَا غَيْرُونَ ﴿١٣ اللَّهُ لَكُو أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَا ۗ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَا ٓ مِهْ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ﴿ ا يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (اللَّهُ

أن أغدواً ضم النون وصلاً



أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الراء والألف

> (000) (1); (1) (1); (2) (1); (2) (1); (2)

كُذُبت تُمُودُ إدغام الناء في الثاء

هشام: إدغام اللام في التاء

وجاء ابن ذكوان ا إمالة فتحة الحدم والألف

قَبْلَهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً ﴿ ثُا إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلَنَكُو فِي ٱلْجَارِيةِ الَّ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ نَذَكِرَةً وَتِعِيهَا أَذُنُّ وَعِيَةٌ (اللَّهُ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ وَحِدَةٌ اللهُ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكِّنَا دَكَّةً وَحِدَةً اللهُ فَوْمَبِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿٥٠ ۖ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَةُ اللهُ وَالْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا وَيَحِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِنْ مُكْنِيةٌ ٧٧) يَوْمَ بِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا مَنْ أُو قِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ اللَّهِ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَتِي حِسَابِيَهُ ﴿ ۚ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿ ۚ إِلَّا فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةٍ ﴿ ۗ ۖ ۖ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ٣٣ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِتِ الْمِمَا أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ اللَّهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ، بِشِمَالِهِ عَيْقُولُ يَلْيَنْنِي لَرَ أُوتَ كِنْبِيهُ (0) وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ (0) يَلِيْتَهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (٧) مَاأَغْنَى عَنِّي مَالِيهُ (١٠) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَنِيهُ (١) خُذُوهُ فَغُلُوهُ (١٠) ثُمَّا لُجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ (٣٠) إنَّهُ. كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٣) وَلَا يَحْشُ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٠)



يومنون يومنون بدل التاء ابن ذكوان وجهان د بالياء وهو المقدم ۲. بالتاء

يَدُّكُرُونَ هشام: بالياء وتشديد الذال

أذ كُرون ابن ذكوان وجهان: ۱. بالياء وهو المقدم وهو المقدم ٢.بالتاء وتشديد الذال

سكال إبدال الهمزة الفا

٧٧ فَلاَ أُقِيمُ بِمَالْبُصِرُونَ ١٧٠ وَمَا لَا لُبُصِرُو كُ وَمَاهُوَ بِقُولِ شَاعِرِ قُلِيلًا مَا نُؤُهِ كَاهِنِقَلِيلًا مَّا نُذَكِّرُونَ ﴿ إِنَّ الْمُزِيلُ مِّن رَّبِّ نَقَوَّلَ عَلَيْنَابَعْضَ أَلَّا قَاوِيلِ ﴿ اللَّهِ لَا خَذْنَامِنَهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهِ مُلَّا لَقَطَعْنَا مِنْهُ الَّهِ تِينَ ﴿ إِنَّ فَمَا مِنكُمْ مِّنَ أَحَدِعَنَّهُ حَجِزِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَانَّهُ وَلَنذُكُرُهُ ٤ وإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَدِّبِينَ (١) وَ إِنَّهُ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ أَنَّ فَسَيِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ أَ والله ألرَّ مَن الرِّحيمِ ا ولايستا

بِلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويِهِ ﴿ اللَّهِ وَمَن اللهِ كُلّا إِنَّهَا لَظَىٰ (١٠) نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ (١١) تَدْعُو مَنْأَدْبَرُوتُولِّنَ ﴿ ٧٧ ﴾ وجمع فَأُوعِيَّ ﴿ ٨١ ﴾ إِنَّا لِإِنسَانَ خُلِقَ هـ اللَّهُ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا اللَّهِ وإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا اللَّهِ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِمِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ١٠ اللَّهَ آبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ٣ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ٣ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَأْمُونِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١٠) إِلَّاعَلَىٰ أَزُورَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ ۖ فَمَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَنَيِكَ هُرُ ٱلْعَادُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ٣٦) وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهُنَا تِهِمْ قَآيِمُونَ ﴿٣٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ جَنَّنتِ مُّكُرِّمُونَ (٣٠) فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهُطِ ٢٦) عَنْٱلْيَمِينِ وَعَنَ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ (٧٧) أَيْطَمَعُ كُلَّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَن يُدْخَلُ جَنَّةَ نَعِيمِ ١٠٠ كُلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ

نزًاعة نزًاعة سوين ضم



بِشُهُدُ بِهِم حذف الألف الثانية



أعبد وأ ضم النون وصلاً وصلاً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فتح الياء

اللهُمْ إِسْرَارًا اللَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُ رَكَاتَ غَفَّارًا اللَّهِ

يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ فَكُمْدِدْكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَلُ لَكُو أَنْهَارًا ١٠٠ مَّالَكُو لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٠٠٠ مَّال وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا اللهُ أَلَمْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَنوَ تِ طِبَاقًا ١٠٠ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١٠٠ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُرُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ ﴾ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ ۚ ۚ لِتَسَلَّكُواْمِنُهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ ۚ ۚ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ نَزِدْهُ مَالْهُ،ووَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا اللهِ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَا اللَّهِ مِمَّا خَطِيَّكَ لِهِمْ أُغُرِّهُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لانذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ١١ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٧٧﴾ زَّبَ ٱغْفِرُ لِي وَلَوْلِدَيُّ وَلِمَن دَخَلَ بِيِّغِي مُوِّمِنَا وَلِلْمُوِّمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا (١٠٠٠)

بيتي ابن ذكوان: إسكان الياء



قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا اللهُ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشَدِفَ عَامَنَا بِهِ ۚ وَلَن نَّشُرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُۥتَعَالَىٰجَدُّ رَبَّنَامَاٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَاوَلُدًا ﴿ وَأَنَّهُۥكَا صَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّاظَنَّا آَنَ لَأَن لَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٱللَّهِ كَذِبًا ٥ أَوَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ١ وَأَنَّهُمْ ظُنُّواْ كُمَا ظَنَنْمُ أَن لَن يَبْعَثَ أَللَّهُ أُحَدًا ﴿ ﴾ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَكُهَا مُلِتَتْ حَرَسًا شَدِيدًاوَشُهُبًا ٥ وَأَنَّاكُنَا نَقَعُدُمِنَهَامَقَاعِدَ لِلسَّمَعَّ فَمَن يَعِعِٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ وَأَنَّا لَانَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١٠ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰ لِكَكُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّاظُنَنَّآ أَن لَّن نَّعُجِ زَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ، هَرَبًا ١١٠ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدُيَّ

فرادوهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو القدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

ءَامَنَّا بِدِّ فَمَن يُوْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقًا

لِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ اللهُ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسَّقَيْنَاهُم مَّآءُعَدَقًا (٣ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِيسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ ٧٠﴾ وَ لْمَسَنجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٠ وَأَنَّهُ مِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ﴿ فَلَ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشُرِكُ بهِ عَ أَحَدًا اللَّهُ قُلْ إِنِّي لاّ أَمْلِكُ لَكُمْ صَرًّا وَلا رَشَدًا اللَّ قُلْ إِنِّي لَن يُحِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا (٢٠) إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَاكَتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَإِنَّ لَهُ وَالْ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ مَا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١٠٠ قُلُ إِنْ أَدْرِي أَقُلُ إِنْ أَدْرِي أَقُرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّيٓ أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَ أَحَدًا ١٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدًا (٧٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلَّ شَيْءٍعَدَدُا الا

نسلگه بالنون بدل

> لبدا هشام وجهان: ۱. ضم اللام، وهو المقدم ۲. كحفص

قُلُ زاد ألف بعد القاف وفتح اللام



كسر الباء

الشين والألف

٣ُ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ ۚ ۚ إِنَّا سَنُلِّقِي عَلَيْكَ قَوْلًا الله إِنَّ فَاشِنَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُكًا وَأَقُومُ قِيلًا (١) إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلَّا ﴿ ﴾ وَٱذْكُر ٱسْمَرَتِكَ وَبَيْتَلْ إِلَيْهِ بَبْتِيلًا ﴿ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجُرًاجِيلًا 🕚 وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنَكَا لَا وَجَحِيمًا ﴿ أَنَّ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُرُ رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلُنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (٥٠) فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخَذَا وَسِلًا ١٣ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ ۗ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِدِّ ـ كَانَ وَعُدُهُ,مَفْعُولًا إنَّ هَٰذِهِۦتَذُّكِرَةٌ ۚ فَكَن شَآءً ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِي





مُلِّي مشام: سكان اللام

**ونِصُهُمِء** کسر الفاء والهاء

وَثُلُثهم على الثاء الثانية والهاء

**وَالرِّجْزَ** كسر الراء وهو المقدم

الراء والألف

وزاد ألفا همزة أدبر ثم فتع الدال

ابن ذكوان: امالة فتحة الشين والألف

سَ وَبِسَرَ (٢٦) ثُمَّ أَدْبَرُ وَأَسْتَكُبَرُ (٣٦) فَقَالَ إِنْ هَلْذَاۤ إِلَّا كَ إِنْ هَاذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ١٠٠ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ١٠٠ وَمَآ أَذَرِيكُ (٧) لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ (١٥) لُوَاحَةٌ لِلْبَشِر (١٠) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشْرَ نَّ وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَلَ لَنَارِ إِلَّا مَلَيْهِكَةُ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَبَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوجِم مَّرَضُّ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَوُ جُنُودَرَتِكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَر (٣ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللهِ وَالنَّهِ إِذْ أَذْبَرُ الله وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ الله إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ (٥٠) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (٣٠) لِمَن شَلَّة مِنكُو أَن ينقدُم أَوْ يَنأَخَرَ (٣٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ﴿ مَا ۚ إِلَّا أَصْحَابُ أَلِيَهِ بِنِ ﴿ أَنَّ إِنْ فِجَنَّتِ يَتَسَآءَ لُونَ ٤٤ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٤) مَاسَلَكَ كُرْ فِي سَقَرَ (١٤) قَالُواْلُرْ نَكُمِنَ لِمِّينَ ﴿ ٣ ﴾ وَلَمْ نَكُ نُطُّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ ٤٠ ۗ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ﴿ فَا ۚ وَكُنَّا ثُكَٰذِ بُيوْمِ ٱلِّذِينَ ﴿ فَا حَتَّى أَمَنَا ٱلْيَقِينُ ﴿ ١٠)

شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴿ ٤٨ ﴾ فَمَا لَمُهُ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضٍ نِفِرَةٌ ﴿ ٥٠ كَافَرَتْ مِن قَسُورَةٍ ﴿ ١٥ كَابُلُ يُرِيدُ رِي مِنْهُمْ أَن يُوْقَى صُحُفًا مُّنَشَرَةً ﴿ ٥٠ كُلَّا بَلِ لَا يَخَافُونَ اَلْآخِرَةَ (٥٣) كَلَّ إِنَّهُ رَبَّدُكِرَةٌ (٥٥) فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ (٥٥) وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ (٥٠) ٩ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَانِ ٱلرِّحِيمِ لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ١ وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ١ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن بَجْمَعَ عِظَامَهُ. ﴿ إِنَّ كَا بَلَى قَلدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ. ﴿ كُ بَلَ يُرِيدُ ٱلِّإِنسَنُ لِيَفَجُرُ أَمَامَهُ وَ ١٠٠ يَسْتَلُ أَيَّا نَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ (١٠٠ وَإِذَارِقَ ٱلْبَصَرُ

مُسْتَنفَرَةً فتح الفاء

بياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف



٧ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴿ ۚ لِيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَهِذٍ

أَيْنَ ٱلْمَفْرُ اللَّهُ كَلَّا لَا وَزَرَ اللَّهِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمِيذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ اللَّهُ يُنْبَوُّ أَأَلِّإِنسَنُ

يَوْمَ إِذِيمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ ﴿ اللَّهِ إِلَّا إِلْهِ نَسَنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ - بَصِيرَةٌ ﴿ اللَّ وَلَوْ أَلْقَىٰ

مَعَاذِيرَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ تُحَرِّكُ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و

وَقُرْءَ انْهُ وَ٧٧ فَإِذَا قَرَأَنْهُ فَأَنَّبِعْ قُرْءَ انْهُ, ١٨٠٠ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْمَا بِيَانَهُ و ١١٠

يُحِبُونَ وَيَذُرُونَ بالياء بدل التاء

> شكة لطبغة على النون على النون لحفص

وُقْيلَ مشام: إشمام كسرة القاف الضم

من رَّاقِ بلا سكت وإدغام النون في الراء

> مر تمنی بالتاء بدل

سكسكر مشام: بالتنوين وصلاً، ويقف



هَلْأَقَ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِّن ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَذَكُورًا الْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يَفُجِّرُونَهَا تَفُّجِيرًا ﴿ ۚ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ وَيُخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴿ ﴾ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ومِسْكِينًا وَمَتِمَاوَأَسِيرًا ١٨ ﴾ إِنَّمَانُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَّاءَ وَلَا شُكُورًا اللهُ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتْطَرِيرًا إِنَّ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيُوْمِ وَلَقَانَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوزًا ﴿ اللَّهِ وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِخِينَ فِهَاعَلَى ٱلأُزَابِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَرِيرًا (اللهُ اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَاوَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿٧ۗ) عَيْنَافِهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُعَلَدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنشُورًا ال وإذارأيت ثم رأيت نعيما ومُلككاكبيرًا (المعليمة ثياب سُندُس فَضَرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا لَهُورًا إِنَّ إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا إِنَّا إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا (٣٠) فَأَصْبِرَ لِحُكِمٍ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ﴿ فَأَوْذَكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴿

قُوارِيراْ مشام: إثبات



وُ إِسْتَبْرُقِ

إمالة فتحة الشين والألف

يَشَاءُونَ بالياء بدل التاء

وور نذرًا ضم الذال

ادريك ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الراء والألف

وَمِنَ ٱلْيُلِ فَأَسْجُدُ لَهُ, وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طُوبِ هَنَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَاثَقِيلًا ﴿ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسۡرَهُمۡ ۖ وَإِذَا شِئۡنَا بَدَّلۡنَاۤ أَمۡثَلَهُمۡ بَـٰ ﴿ ﴾ إِنَّ هَلْذِهِ ء تَذْكِرَةٌ فَمَن شَلَّةً ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ ۽ سَبِهِ وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴿ اللَّهِ ا وأللك ألزمن الرجي وَٱلْمُرْسَلَنةِ عُرْفًا ﴿ ۚ فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصَفًا ﴿ ۚ وَٱلنَّابُ رَا يَنْشُرُ تِ نَشُرُ فَٱلْفَرْوَنْتِ فَرُقًا ﴿ كَا فَٱلْمُلْقِينِ ذِكُرًا ﴿ فَا غُذُرًا أُونِنُذُرُّ تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٧٧ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ٨ وَإِذَا ٱلسَّمَآةُ ٤ وَإِذَا ٱلِجِبَالُ نُسِفَتُ ﴿ أَ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِنَتُ ﴿ اللَّهِ لِأَي يَوْمِ أُجَلَتُ اللَّالِيَوْمِ الْفَصْلِ (١٣) وَمَأَأَذُرِنكَ مَايَوْمُ الْفَصْلِ (١٤) وَتُلُّنُوم لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ مُهَاكِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُمُ نُتَّبِعُهُمُ ٱلْآخِرِي

. 40

٧ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ١٨ وَيُلُ يُوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿

(٢٢) فَقَدَرْنَا فَيْعَمَ ٱلْقَادِرُونَ (٣٦) وَيُلُ يُومِيذِ لِلْمُكَذِ لَوْ يَجْعَلُ ٱلْأَرْضُ كِفَاتًا ﴿ ١٥ ۗ أَحْيَاءَ وَأَمُواْ تَا ﴿ ١٠ ۗ وَجَعَلْنَافِيهَا رَوَا شَلْمِخُلْتِ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿ كَا لَا اللَّ اللَّهُ كُدِّبِينَ ﴿ اللَّهُ كُدِّبِينَ ﴿ اللَّ ٱنطَلِقُواْ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿ ۖ ۖ ٱنطَلِقُواْ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي تُلَاثِ شُعَبِ ﴿ ۚ لَٰ ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ ۚ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِهِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهُ كَأَنَّهُ مِمَالَتُ صُفْرٌ اللَّهِ وَيُلَّيُومَ بِذِلِّلْمُكَذِّبِينَ (٣٤) هَذَابِوَهُمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ ٣٠ ۗ وَلَا يُؤَذَّنُ لَكُمْ فِيعَنَذِرُونَ ﴿ ٣٣ ۗ وَيْلُّ يَوْمِ لَكُوْكُيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣] وَتُلُّومَ بِذِلِّلْمُكُذِّبِينَ ﴿٤} إِنَّا ٱلْمُنَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُّونِ ﴿ إِنَّ ۚ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشَّتَهُونَ ﴿ إِنَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنيَّكًا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ يَا إِنَّا كُنَّاكِ بَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا وَلَّكُ يُومُ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ثَاكُمُواْ وَتَمَنَّعُواْ قِلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ﴿ وَيُلُّ يُوْمِ لِلَّمْكُذِّبِينَ ﴿ لَا اللَّهِ إِذَا قِلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ لَا اللَّهُ وَمُلَّأُ بِذِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ. يُؤْمِنُونَ ﴿

خمالت (اد ألفاً بعد اللام - على الجمع -

وُعِيُونِ ابن ذكوان: كسر العين

قيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم يُؤَوُّ للبِّنَا البِّنَا البِينَا البَّنَا البِينَا البَّنَا البِينَا البَّنَا البَيْنَ البَّنَا البَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ البَّنَا البَيْنَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ



ورفی ۲۰۰۱: ۲۰۰۱ الزنزیا ۱۹۵۰ و ۱۹۵۹

عَمِّيَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

كُلَّاسَيَعْلَمُونَ الْ أَزُرَكُلُ سَيَعْلَمُونَ الْ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَندًا الله

وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادُالْ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُورَجًا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارِ مَعَاشًا ﴿ وَبَنِينَا

فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا الله وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا الله وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعَصِرَاتِ مَآءَ ثَجَاجًا ﴿ لِأَنْخُرِجَ بِهِ عَبًّا وَبَالَا الْ وَجَنَّاتِ الْمُعُصِرَاتِ مَآءَ ثُجَاجًا ﴿ لِلَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَالصُّورِ الْفَافَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَالسُّورِ

فَا نُونَ اقُواْ جَارِ اللهِ وَفَيْحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ ابُواْ بَالْ وَسَيِرِتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سِرَابًا (٤٠) إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتُ مِنْ صَادًا (١٠) لِلطَّغِينَ

الجِبَالُ فَكَانْتُ بِسَرَابًا ﴿ الْمَا إِنْ جَهَاءُ كَانْتُ مِنْ صَاداً ﴿ اللَّهِ لِلطَّعِينَ مَثَابًا ﴿ اللَّهُ لَللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(1) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (1) جَزَآءَ وِفَاقًا (1) إِنَّهُمْ كَانُوا

لَايَرْجُونَ حِسَابًا ١٠٥ وَكُذَّ بُواْ بِاَيْنِنَاكِذَابًا ١١٥ وَكُلُّ شَيءٍ

أَحْصَيْنَكُ كِتَنْبَا ﴿ اللَّهُ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ

ر فر وفلِحتِ تثنین النام

وعُسَاقًا

٩

إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا ﴿ عَكَ إِنِي وَأَعْنَبُا ﴿ وَكُواعِبَ أَزُابًا ﴿ وَكُواعِبَ أَزُابًا ﴿ وَكُواعِبَ أَزُابًا ﴿ وَكَالَمُ اللهُ عَظَاءً عِلَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

بِنْ إِللَّهِ ٱلدِّهِ السَّمْ اللَّهِ الرَّحْدِ

 بشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

> أَرْعِنَّا مشام: إدخال ألف بين الهمزتير

إذًا أسقط همزة الاستفهام يُؤَوُّ التَّالِيَّا التَّالِيَّةِ التَّالِيَّةِ التَّالِيَّةِ التَّالِيِّةِ التَّالِيِّةِ التَّالِيِّةِ التَّ

إِذْنَادَنْهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدَّسِ طُوى ﴿ اللَّهِ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى فَقُلْ هَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكَىٰ ﴿ ﴿ ﴾ وَأَهْدِ يِكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ٱلْأَيْهُ ٱلْكُبْرِيٰ ﴿ أَنَّا فَكُذَّبِ وَعَصَىٰ ﴿ أَا أَثُمُّ أَدْبِرِيسْعِيٰ ﴿ أَا فَحَسَّمُ فَنَادَىٰ ﴿ ٣ ﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ٤ ۖ فَأَخَذُهُ ٱللَّهُ نَكَالًا لَاَخِرَةِ وَٱلأَولَىٰ (٧) رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنِهَا (١٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرِجَ ضُعَلَهَا (١١) وَٱلْأَرْضُ بَعْدُ ذَالِكَ دَحَنْهَا أَنَّ أُخْرِجُ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَنْهَا الَّ وَٱلْجِبَالُ أَرْسَنُهَا (٣٠) مَنْعًا لَكُو وَلِأَنْعَنِيكُو (٣٣) فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ وَكُبْرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ اللَّهُ مَاسَعَىٰ ﴿ وَكُبْرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَنْ مَنْ لاكَ فَأَمَّامَن طَغَيْ لاكَ وَءَاثُرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلذُّنْيَا لاكَ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ (٣٦) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِوْنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ (٤٠) فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأُوكِ (١٠) يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا اللهِ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرِنَهَا ﴿ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهِنَهَا لِنَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَنْهَا اللَّهُ كُأُنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمُرَلِّبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَنْهَا الثَّ

عانم هشام وجهان: ۱ . التسهيل مع الإدخال

عَالَمْتُمُّ ٢.التحقيق مع الإدخال

جاًء ت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



ورق المنظقة المنظمة المنظقة المنظمة المنظم المنظم المنظم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن

جاء ه ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فننفعه ضم العين

ابن ذكوان : إمالة فتحة الحدم والألف

> شاء ابن ذكوان إمالة فتح

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)

إِنَّا كسر الهمزة

جاءَتِ ابن ذكوان: إمالة فتحة يُوْوَا لَيْكُونِ الْبَالِيْفِ الْبَالِيْفِ الْبَالِيْفِ الْبَالِيْفِ الْبَالِيْفِ الْبَالِيْفِ الْبَالِيْفِ أَبَا



سُعِرَتُ مشام: تخفیف العین

رءاه ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة،وهو القدم ۲. فتع

ابن ذكوان : إمالة فتحة لشين والألف





فَعَدُّ لُكَ تَشْدِيدِ الدال

شاء ابن ذكوان ؛ إمالة الشين

بل تُكذِّبُونَ

هشام : إدغام اللام في التاء

اً دُرِيكَ ابن ذكوان

بين دون وجهان: ا. الفتح وهو المقدم ٢.إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

لَاكُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِنَّ إِذَانُنَالَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَاقَالَ السَّ نَّعَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۖ كُلَّاإِنَّهُ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ اللَّا ثُمَّاهُ ١٨) وَمَا أَذُرُنكَ مَاعَلَيُّونَ ﴿١١) كِنْبُ مَرَقُومٌ ﴿٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ الَّ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ اللَّاعَلَى ٱلْأُرَآبِكِ يَنْظُرُونَ الْ اللهُ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ كُ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافِيسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ﴿ ٢ ۖ وَمِنَ اجُهُ. ٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُجِّرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَا يَنْغَامَزُونَ ﴿ ۚ ۚ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَوُكُا ٓءِ لَضَآلُونَ ٣٣ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِ ٣٣ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَارِ يَضْحَ

سَكَةُ لطيفة على اللام ا

أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

بل رًان لم يسكت على اللام وأدغمها في الراء

فَكِهِينَ زاد أنفا بعد الفاء



هَل ثُوِّبَ هشام:

ادغام اللاء عند الثاء



ويصلًى ضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللاه



٩



٩

أدرنك ابن ذكوان وجهان: الفتح وهو المقدم ٢.إمالة فتحة الراء والألف

60000 1:44 1:40000

> **شاء** بن ذكوان

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف



بل توثرون مشام: إدغام اللام ع التاء

بَلْ ثُوْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا ﴿ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ ﴿ إِنَّ إِنَّ هَا لَأُولِيَ ﴿ وَالْآ لِنَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ وَلَى ﴿ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُوالِي اللهِ اللهِلْمُ اللهُ ا

هَلِ أَتَمَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَايِث عَامِلَةٌ نَأْصِيةٌ ﴿ ٣ أَتَصْلَىٰ نَارًا وُجُوهُ وَمَيذِ نَاعِمَةٌ ﴿ لِسَعْيهَ ارَاضِيَةُ ﴿ فَجَنَّةٍ عَا 'تَسْمَعُ فِهَا لَغِيةُ ﴿ اللَّهِ فِهَا عَيْنٌ جَارِيَّةٌ ﴿ اللَّهِ فِهَا سُرُدٌ مِّرَ فُوعَةً ﴿ وَأَكُواكُ مَّوْضُوعَةُ ﴿ إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ ١٠ وَزَرَا بِيُّ مَبْثُوثَةُ ﴿ ١٠ أَفَلًا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ ۚ ۚ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ الله وَإِلَى ٱلْجُبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ اللهِ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ الله فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتُ مُذَكِّرٌ اللهُ لَسْتَ عَلَيْهِم اللهُ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ اللَّهِ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ كُنْ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ اللَّهُ أَمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَ

ع انية مشام: إمالة فتحة الهمزة والألف

بِمُضَيْطِرٍ



فَقَدَّرُ تشدید الدال

تَحُضُّونَ

ضم الحاء دون ألف

وجاء ابن ذكوان ؛ إمالة فتحة الجيم والألف

وجاْئ، هشام: إشمام كسرة الجيم الضم يُوَرُقُ لِلسِّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا



الراء والألف

موصده إبدال الهمزة واوا ساكنة

092

عَيْوَدُوْ السَّمْنِيْنُ عَيْوَةُ اللَّهُ إِنَّ الْكَالِبُوْنِيَ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِقِينَ اللْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِ

١ وَٱلْقَمْرِ إِذَانَكُهُا ١ وَٱلنَّهَارِ إِذَاجَلُهُ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَنْهَا ﴿ ﴾ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَنَهَا ﴿ ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَاطَّحَنَّهُ كَ وَنَفْسِ وَمَاسَوَّنِهَا ٧٠ فَأَلْمَهَا فَجُورَهَاوَتَقُونِهَا ١٠٠ قَلَّا أَفَلَحُ مَن زُكِّنَهَا ﴿ ﴾ وَقَدْخَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴿ ﴾ كُذَّبِتُ ثُمُودُ بِطَغُونِهَا ﴿ إِنَّ الْبُعَثَ أَشْقَلُهَا ﴿ أَنَّ فَقَالَ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَاللَّهِ وَسُقَينَهَا ﴿ اللَّهُ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمَّدَمَ مُرَرُّبُهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّنِهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقَبَهَا ﴿ اللَّهِ والله الرَّحْمَز الرِّحِيهِ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۚ ۚ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۗ وَمَلَخَلَقَٱلذَّكُرُ وَٱلْأُنثَىٰٓ كُمُ لَشَقَّىٰ إِنَّ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنْقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿ فَسَنْيَيَتُرُهُ ولِلْيُسْرَىٰ ﴿ ﴾ وَأَمَّا مَنْ يَخِلُ وَأَسْتَغْنَىٰ ﴿ ﴾ وَكُذَّب بِٱلْحُسْنَىٰ كَ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ ﴿ وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَا لَهُ وإِذَا تَرَدَّىٰ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ اللهِ وَإِنَّ لِنَاللَّاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ اللَّهِ فَأَنذَرْتُكُمُّ نَارًا تَلظَّىٰ اللَّ

د برود مرود دغام التاء الثاء فلا

٩

يُعَوَّدُ الشِّرِجَ الجُرُّءُ الشِّرَجَ الجَرَّءُ الشَّلَاثِقُ الْمَالِاثِقُ الْمَالِاثِقُ الْمَالِلْاثِقُ الْمَالِلْاثِقُ الْمَالِلْاثِقُ الْمَالِلْاثِقُ الْمَالِلْاثِقُ الْمَالِلْاثِقُ الْمَالِلْاثِقُ الْمَالِينِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمِعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِين



٩

٩

الجزء التكلاق ك



زءاه ً

ابن ذكوان: وجهان ١.إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وهو المقدم ٢.الفتح





وهو المقدم الراء والألف

ابن ذكوان: وبعدها همزة (الموضعين)



# شُوْرَةُ (لَتَلَاكِمُ شُوْرَةُ (لَتَلَاكِمُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل



حيرا يكرة مشام: إسكان الهاء وصلاً ووقفاً

يرة مشام: إسكان الهاء وصلاً ووقفاً





أُدرينك

ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

ا ورو لترون ضم الناء يُؤِنُونُ الْهَجِيْنِ لِيُونَةُ الْهُجَبَرَةِ لِيُؤَلِّونُ الْهَجَارِةِ لِيُؤَلِّونُ الْهَالِمِيْنِ الْجُرَاءُ الْهَالْمِنْ الْهِجَارِةُ الْهَالِمِيْنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينِينَا الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينَا الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينَا الْمُؤْمِنِينِينِي



جمع تشدید الیم أدرنك

ألفتح
 وهو المقدم
 إمالة فتحة
 الراء والألف

موصدة إبدال الهمزة واواً ساكنة

### الجرُّءُ الْبَكَلْاِثُونِهَا

#### يُوَرُونُ فُكِي شِنْ يُوَكُولُ الْمُؤْنِ يُورَةُ الْمُؤْثِنَ يُؤِكُونُ الْمُؤْثِنَ الْمُؤْثِنَ الْمُؤْثِنَ



لم يعد يُوا مُونَ

## المِنُ وُلِكَ لَا يَقُلِبُنَا

## سُوْرَةُ (الْكَافِرُاتُ شُوْرَةُ الْبَصْمِ شُوْرَةُ الْمِسْكِال



عِيدُونَ

هشام: إمالة فتحة العين والألف (المضعين)

عابد

هشام : إمالة فتحة العين والألف

وَلِی

ابن ذكوان: إسكان الياء

جآءَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

حَمَّالَةً ضم الناء



#### تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب

وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي.

وكُتِبَ بهامشه قراءة عبد الله بن عامر الشامي، برواية هشام ابن عمار السلمي عن عراك بن خالد الدمشقي عن يحيى بن الحارث الذماري عن عبد الله بن عامر الشامي.

ورواية عبدالله بن ذكوان، عن أيوب بن تميم الدمشقي، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن عامر الشامي.

وقد لونت الكلمة المخالفة لحفص بلون مميز في داخل المصحف وكتبتها بالهامش باللون الأسود لابن عامر فإذا اختلف الراويان كتبت اسم الراوي قبل الشرح.

وقراءة ابن عامر التي في الهامش هي من طريق الشاطبية.

#### مصطلحات الضبط

وَضْعُ أَلف صغيرة هكذا (') بين الهمزتين في كلمة يدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءَا أَنذَرَتَهُمَ).

وَوَضْعُ نقطة كبيرة مسدودة الوسط تحت الحرف (٠) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة نحو: (شِآءً)، (جآءً).

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق آخر الميم قُبيْلَ النون المشددة من قوله تعالى: ﴿ تَأْمَنْنَا ﴾ [يوسف: ١١]، وأصلها (تَأْمَنْنَا) وفيها وجهان: أحدهما: الاختلاس وهو النطق بثلثي النون المضمومة، وهو المقدم. وثانيها: الإشهام وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بالضمة من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق. وقد ضبطت هذه الكلمة ضبطًا صالحًا لكلً من الوجهين السابقين.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف مع تعريته من الحركة كما في قوله تعالى: (شيءً) و(شيعًت و(قيل) يدل على الإشمام: وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر.





## وقف هشام على الهمز المتطرف

وقد قسمته إلى ثمانية وعشرين نوعاً أذكرها هنا لئلا يكثر التكرار في هامش المصحف:

النوع الأول: الهمزة الساكنة بعد فتح، نحو كلمة ﴿ أَقُراً ﴾ [العلق:١]، و﴿ يُشَأَ ﴾ [الشورى:٣٣]، ففي هذا النوع وجه واحد لهشام عند الوقف عليه، وهو إبدال الهمزة ألفاً، نحو: ﴿ يَشَا﴾.

النوع الثاني: الهمزة الساكنة بعد كسر، نحو: ﴿نَيَّ ﴾ [الحجر:٤٩] و ﴿ وَهَيِّى ﴾ [الكهف:١٠]، فيها وجه واحد، إبدال الهمزة ياءً مدية، ﴿ وَهَيّى ﴾.

النوع الثالث: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد فتح وهي: ﴿بَدَأَ﴾، و ﴿فَنَتَبَرَّا ﴾، و ﴿فَنَتَبَرَا ﴾. و إلى المهزة ألفاً: ﴿بَدَا ﴾.



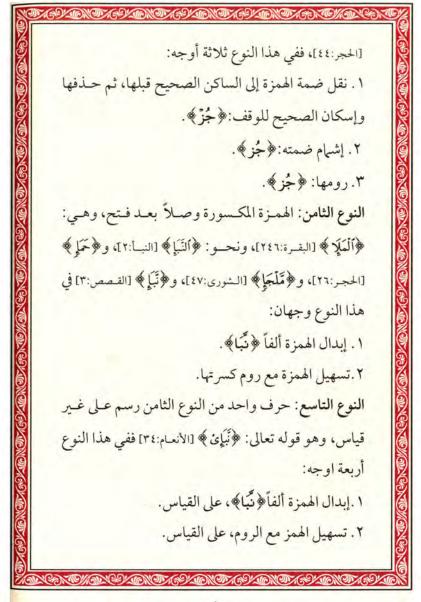



﴿ وَيُسْنَهُزَأُ ﴾ [النساء: ١٤٠]، في هذا النوع وجهان (١):

١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. التسهيل مع الروم.

النوع الثاني عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ضم نحو: ﴿ وَلُؤُلُوا ﴾ في [الحج: ٢٣]، و[فاطر: ٣٣]، ﴿ اللَّوْلُو ﴾ [الواقعة: ٢٣]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه عملاً وأربعة تقديراً: ١. إبدال الهمزة واواً مدية على القياس.

 ويصح إبدالها واواً مكسورة على الرسم، ثم إسكانها للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً؛ ويختلفان تقديراً.

(١) ملاحظة: اختلف في رسم الكلمات التالية: ﴿ نَبُوُّا ﴾ [ص:٢١]، ﴿ يَبُوُّا ﴾ [القيام: ٢١]، ﴿ يَبُوُّا ﴾ [القيام: ٢٠]، ﴿ يَبُوُّا ﴾

١. إبدال الهمزة ألفاً لسكونها عند الوقف.

٢. التسهيل بالروم على القياس.

٣. إبدالها واواً مع السكون المحض.

٤. إبدالها واواً مع الإشهام.

٥. إبدالها واواً مع الروم.

وإن رسمت دون واو ﴿ نَبَأَ ﴾ ، ﴿ يُبَتِّأُ ﴾ وقف عليها هشام بوجهين:

١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. التسهيل مع الروم.



﴿ نَبُوُّا ﴾ [إ\_راهيم: ٩] ، [ص: ٦٧] ، [التغابن: ٥] ، و ﴿ ٱلْمَلُوُّا ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، وكلمة ﴿ ٱلْمَلَوُّا ﴾ [النمل: ٢٩، ٣٢، ٣٦] إذا رسمت همزة الملا على واو ، فيها خمسة أوجه: ١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. بالتسهيل مع الروم. ٣. إبدالها واواً مضمومة، ثم إسكانها للوقف. ٤. إبدالها واواً مضمومة وإشمام ضمة الواو. ٥. إبدالها واواً مضمومة وروم ضمة الواو. النوع الخامس عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد كسر ومرسومة بياء، ونحو: ﴿ يَسْتَهْزِئُ ﴾ [البقرة:١٥]، و ﴿ يُبُدِئُ ﴾ [العنكبوت:١٩]، و ﴿ وَتُبْرِئُ ﴾ [المائدة:١١٠]، و ﴿ وَأَبْرِئُ ﴾ [آل عمران : ٤٩]، و ﴿ أَبَرِّئُ ﴾ [يوسف: ٥٣]، و ﴿ تُبَوِّئُ ﴾ [آل عمران :١٢١]، و ﴿ أَلْبَارِئُ ﴾ [الحسر: ٢٤]، و ﴿ وَنُنشِئُ ﴾ [الرعد: ١٦]، و ﴿ السَّيِّيُّ ﴾ [فاطر: ٤٣]. فيها خمسة أوجه تقديراً وأربعة عملاً: ١. إيدال الهمزة ياءً مدية (على القياس). ٢. إبدال الهمزة ياءً مضمومة مع الإشمام.











النوع السادس والعشرون: وتكون الهمزة فيه مضمومة أو مكسورة وصلاً، بعد ألف نحو: ﴿ ٱلسُّفَهَاءُ ﴾ و ﴿ يَشَاءُ ﴾، ومثال المكسورة: ﴿ ٱلسَّمَاءِ ﴾ و ﴿ ٱلْبِغَآءِ ﴾ [النور: ٣٣] ونحو ذلك، ففي هذا النوع خمسة أوجه (خمسة القياس): ١، ٢، ٢، ١. الثلاثة التي في النوع السابق. تسهيل بروم مع القصر.
 تسهيل بروم مع القصر. ولا يجوز الإشمام في المضمومة من هذا النوع لانقلاب الهمزة ألفاً، والألف لا تقبل الحركة، ولا إشهام في المسهلة. النوع السابع والعشرون: وهي الهمزة المضمومة وصلاً، لكنها خرجت عن القياس لرسم الهمزة بالواو وألف بعدها، وحذف ألف البناء قبلها، وذلك نحو: ﴿جَزَوُّا ﴾ [المائدة: ٢٩، ٣٣]، [الشورى: ٤٠]، [الحشر: ١٧]، ولفظ: ﴿ شُرِّكُوا ﴾ [الأنعام: ٩٤]، [الشورى: ٢١]، ولفظ: ﴿ نَشَتُوا ﴾ [هود: ٨٧]، ولفظ ﴿ ٱلضُّعَفَرُوا ﴾ [إسراهيم: ٢١]، ولفظ ﴿ شُفَعَرُوا ﴾ [الروم: ١٣] ، ولفظ ﴿ ٱلْبَلَتُوا ﴾ [الصافات:١٠٦] ولفظ ﴿ دُعَدُوا ﴾ [غافر:٥٠]، ولفظ ﴿ بَلَتُوا ﴾ [الدخان:٣٣]، و ﴿ يُرَءَرُوا ﴾ [المتحنة: ٤]، فهذه

الكلمات رسمت بالواو وألف بعدها مع حذف ألف البناء قبلها في جميع المصاحف(١)، ففيها اثنا عشر وجهاً: ١، ٢، ٣، ٤، ٥. خسة القياس كما في النوع السابق. وسبعة الرسم، وهي: ٦. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع حذف الهمزة بالطول. ٧. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع التوسط. ٨. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع القصر. ٩. الوجة السادس مع الإشمام والإشباع. ١٠. الوجة السادس مع الإشمام والتوسط. ١١. الوجة السادس مع الإشمام والقصر. (١) ملاحظة: هناك كلمات اختلف في رسمها على واو أو على ألف هي: ﴿ أَنْبَتُوا ﴾ [الأنعام: ٥]، [الشعراء: ٦]، ﴿ ٱلضُّعَفَتُوا ﴾ [غافر: ٤٧]، ولفظ: ﴿ الْعُلْمَتُوا ﴾ [فاطر: ٢٨]، ﴿ جَزَآءُ ﴾ [الزمر: ٣٤]، ﴿ جَزَآءُ ﴾ [طه: ٧٦]، ﴿عُلْمَتُوا ﴾ [الشعراء:١٩٧]، ﴿ جَزَآءُ ﴾ [الكهف: ٨٨]، ﴿ أَنْتُوا ﴾ [المائدة: ١٨]. هذه الكلمات إذا كتبت بالواو وقف عليها هشام بـ (١٢ وجهـاً) وهي خمسة القياس وسبعة الرسم، أما إذا رسمت دون واو وقف عليها بخمسة القياس فقط.

١٢. والروم مع القصر فقط، لأن الروم له حكم الوصل. النوع الثامن والعشرون: وهو أن تقع الهمزة مكسورة وصلاً بعد ألف وترسم الهمزة على ياء، نحو: ﴿ تِلْقَابِي ﴾ [يونس: ١٥]، و ﴿ وَرَآي ﴾ [الشورى: ٥١]، ﴿ ءَانَآيِي ﴾ [طه: ١٣٠]، فقد اتفقت المصاحف على رسم هذه الكلمات الثلاث بياء في أواخرها(١)، ففيها تسعة أوجه: ١، ٢، ٣، ٤، ٥. خمسة القياس المتقدمة في النوع السابق. ٦. إبدال الهمزة ياء وإسكانها للوقف مع الإشباع. ٧. الوجه السادس مع التوسط. ٨. الوجه السادس مع القصر. ٩. الإبدال مع القصر مع الروم (٢). (١) ملاحظة: في النوع السابق اختلف في رسم الكلات التالية: ﴿ وَإِيتَآى ﴾ [النحل: ٩٠]، ﴿ بِلْقَآى ﴾ [الروم: ٨]، ﴿ وَلِقَآى ﴾ [الروم: ١٦]، فإن رسمت الهمزة على ياء وقف عليها هشام بتسعة أوجه وهي: خمسة القياس ، وأربعة الرسم السابقة.أما إذا رسمت الكلمات السابقة دون ياء فيقف عليها بخمسة القياس فقط. (٢) انظر كتاب قراءة ابن عامر لتوفيق ضمرة ص ٢٥ وما بعدها.



| فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها |        |       |          |         |        |       |          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|--|--|--|--|
| التصنيف                                    | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |  |  |  |  |
| مكية                                       | 797    | 79.   | العنكبوت | مكية    | 1      | 1     | الفاتحة  |  |  |  |  |
| مكية                                       | 1+1    | 7.    | الروم    | مدنية   | 7      | 7     | البقرة   |  |  |  |  |
| مكية                                       | 113    | 71    | لقمان    | مدنية   | 0.     | ٣     | ل عمران  |  |  |  |  |
| مكية                                       | 110    | 77    | السجدة   | مدنية   | vv     | £     | النساء   |  |  |  |  |
| مدنية                                      | EIA    | 77    | الأحزاب  | مدنية   | 1.7    | ٥     | المائدة  |  |  |  |  |
| مكيّة                                      | £YA    | 71    | سبا      | مكيّة   | 174    | ٦     | الأنعام  |  |  |  |  |
| مكية                                       | ETE    | 40    | فاطر     | مكيّة   | 101    | ٧     | لأعراف   |  |  |  |  |
| مكية                                       | 11.    | 77    | یس       | مدنية   | 177    | ٨     | الأنفال  |  |  |  |  |
| مكية                                       | 113    | 77    | الصافات  | مدنية   | TAY    | ٩     | التوبة   |  |  |  |  |
| مكية                                       | tor    | ۳۸    | ص        | مكية    | Y-A    | 1.    | يونس     |  |  |  |  |
| مكية                                       | £o,A   | 79    | الزمر    | مكية    | 771    | 11    | هود      |  |  |  |  |
| مكية                                       | ETV    | 1.    | غافر     | مكيّة   | 110    | 17    | يوسف     |  |  |  |  |
| مكية                                       | £VV    | ٤١    | فصلت     | مدنية   | 719    | 15    | الرعد    |  |  |  |  |
| مكيّة                                      | EAT    | 13    | الشورى   | مكيّة   | Y00    | 18    | براهيم   |  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 144    | ٤٣    | الزخرف   | مكيّة   | 777    | 10    | الحجر    |  |  |  |  |
| مكية                                       | 193    | ŧŧ    | الدخان   | مكيّة   | 777    | 17    | النَّحِل |  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 199    | to    | الجاثية  | مكيّة   | YAY    | 17    | الإسراء  |  |  |  |  |
| مكية                                       | 0.7    | 17    | الأحقاف  | مكية    | 797    | 1.4   | الكهف    |  |  |  |  |
| مدنية                                      | 0·V    | ٤٧    | محمد     | مكيّة   | 7.0    | 19    | مريم     |  |  |  |  |
| مدنية                                      | 011    | ٤٨    | الفتح    | مكية    | 717    | ٧.    | طه       |  |  |  |  |
| مدنية                                      | 010    | 19    | الحجرات  | مكية    | 777    | 71    | الأنبياء |  |  |  |  |
| مكية                                       | ٥١٨    | 0.    | ق        | مدنية   | 777    | 77    | الحج     |  |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥٢٠    | ٥١    | الذاريات | مكية    | TEY    | 74    | الؤمنون  |  |  |  |  |
| مكية                                       | ٥٢٢    | 70    | الطور    | مدنية   | ro.    | 71    | النور    |  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 770    | ٥٣    | النجم    | مكية    | 709    | 70    | لفرقان   |  |  |  |  |
| مكية                                       | ۸۲۵    | ot    | القمر    | مكية    | 777    | 77    | الشعراء  |  |  |  |  |
| مدنية                                      | ٥٣١    | 00    | الرحمن   | مكية    | TVV    | YV    | النمل    |  |  |  |  |
| مكية                                       | ort    | 70    | الواقعة  | مكيّة   | ۳۸٥    | YA    | لقصص     |  |  |  |  |

| فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني متها |        |       |          |         |        |       |          |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|--|--|--|
| التصنيف                                    | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 041    | 7.    | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد   |  |  |  |
| مكية                                       | 120    | AV    | الأعلى   | مدنية   | 017    | ۸ه    | المجادلة |  |  |  |
| مكيّة                                      | 790    | ۸۸    | الغاشية  | مدنية   | 010    | 09    | الحشر    |  |  |  |
| مكية                                       | 097    | ۸٩    | الفجر    | مدنية   | 019    | 1.    | المتحنة  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 380    | ۹.    | اليلد    | مدنية   | 001    | 71    | الصف     |  |  |  |
| مكية                                       | 040    | 41    | الشمس    | مدنية   | oor    | 77    | الجمعة   |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥٩٥    | 44    | الليل    | مدنية   | oot    | 75    | لنافقون  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.00   | 45    | الضحى    | مدنية   | 700    | 18    | التغابن  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 780    | 41    | الشرح    | مدنية   | ۸۵۵    | 10    | الطلاق   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 097    | 40    | التين    | مدنية   | 07.    | 77    | لتحريم   |  |  |  |
| مكية                                       | VPo    | 41    | العلق    | مكية    | 750    | w     | اللك     |  |  |  |
| مكية                                       | ۸۹۵    | 44    | القدر    | مكيّة   | 376    | 7.4   | القلم    |  |  |  |
| مدنية                                      | ۸۶٥    | 44    | البينة   | مكية    | 770    | 79    | الحاقة   |  |  |  |
| مدنية                                      | 099    | 44    | الزلزلة  | مكيّة   | ٨٢٥    | ٧.    | المعارج  |  |  |  |
| مكية                                       | 099    | 1     | العاديات | مكية    | ov.    | ٧١    | نوح      |  |  |  |
| مكية                                       | ٦      | 1.1   | القارعة  | مكية    | ovr    | VY    | الجن     |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7      | 1.4   | التكاثر  | مكيّة   | ovi    | ٧٣    | المزمل   |  |  |  |
| مكية                                       | 1+1    | 1.4   | العصر    | مكية    | oVo    | ٧٤    | المدثر   |  |  |  |
| مكية                                       | 7-1    | 1.1   | الهُمزة  | مكية    | ovv    | ٧o    | القيامة  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7+1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | ۵۷۸    | ٧٦    | الإنسان  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.7    | 1.7   | قريش     | مكية    | ٥٨٠    | vv    | لرسلات   |  |  |  |
| مكية                                       | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكيّة   | OAT    | VA    | النبا    |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | مكية    | ٥٨٣    | ٧٩    | لنازعات  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.7    | 1.9   | الكافرون | مكية    | ٥٨٥    | ۸٠    | عبس      |  |  |  |
| مدنية                                      | 7+5    | 11.   | النصر    | مكية    | 7.40   | ۸۱    | التكوير  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.7    | 333   | المسد    | مكية    | OAV    | AY    | لانفطار  |  |  |  |
| مكية                                       | 3.5    | 114   | الإخلاص  | مكيّة   | ٥٨٧    | ۸۳    | لطففين   |  |  |  |
| مكية                                       | 7+1    | 115   | الفلق    | مكية    | ٥٨٩    | ٨٤    | لانشقاق  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.5    | 111   | الناس    | مكية    | 09.    | ٨٥    | البروج   |  |  |  |